حضاراتهاودياناتها

الدكيورمحك لرسيا مسال لندوى ماج تير في العاوم بوساية مرجامة القاعرة ويمولوف لذواب من جامع عين شمس





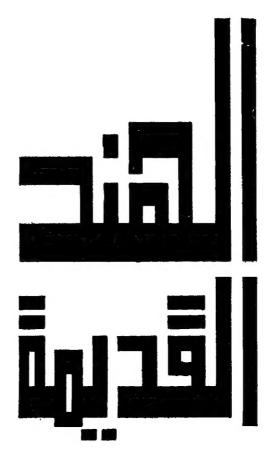

حضاراتهاودياناتها

الدكتورمحما معمال لنروى ماجستير في العاوم الإسمامة القالدة ماجستير في العاوم الإسمامة القالدة معمولة في الآداب من جامعة هين شحس

دار الشعب

رقم الايساع ٢٧٠٢ / ١٩٧٠

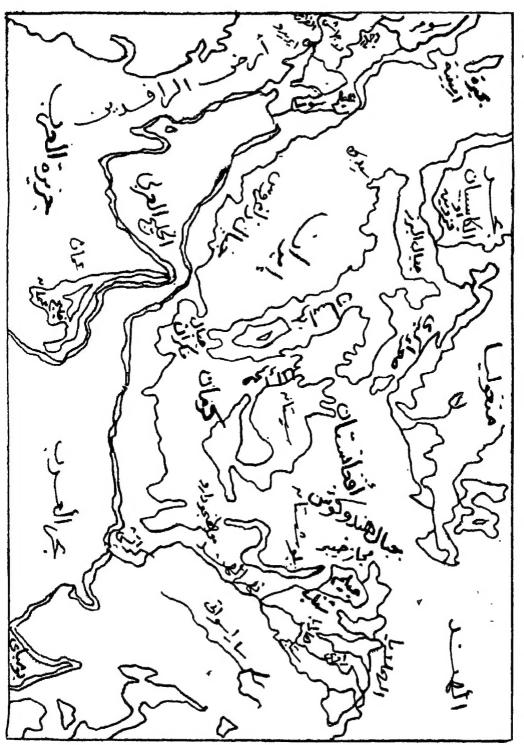

فدل الأنف المثالث فين المبهو

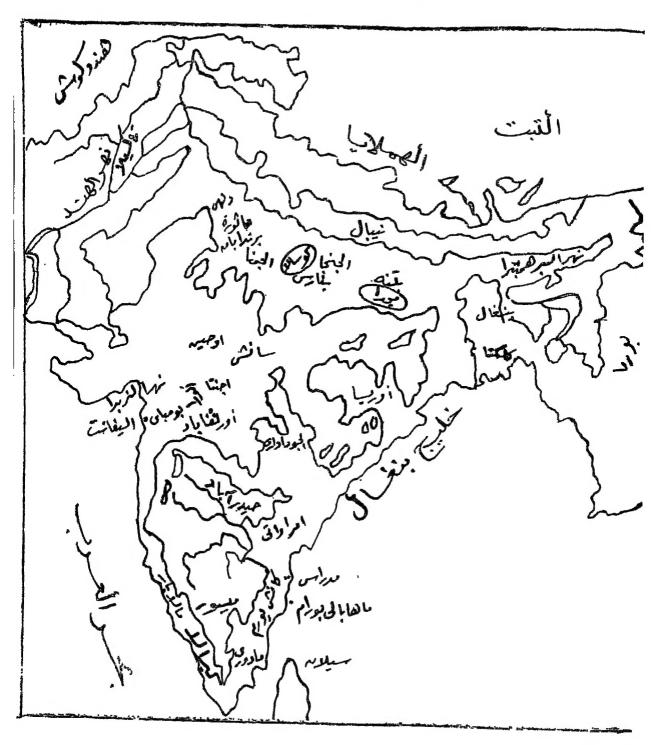



#### بسمالله الرحن الرحيم

# تمقسريم

هذا أول كتاب عن « الهند القديمة : حضاراتها ودياناتها وثقافاتها وتقاليدها ولغاتها وشعوبها » يؤلفه مسلم بعد أبي الريحان البيروني ( ٣٦٢/ ٤٤ه وتقاليدها ولغاتها وشعوبها » يؤلفه مسلم بعد أبي الريحان البيروني ( ١٠٤٨/٩٧٣ م ) — العالم العربي الفذ — بهذه الروح السمحة والعقل المتفتح والصدر الرحيب وبعد دراسات واسعة شاملة استغرقت عشر سنوات . والفرق بين البيروني وهذا المؤلف ، إن البيروني كان خوارزميا ، رغب في العلوم الهندية من الفلك والرياضيات والهندسة ، فسافر إلى الهند ، وأقام فيا عشر سنوات تعلم خلالها اللغة السنسكريتية ، واتقنها وأجادها ودرس علومها ، ثم سجل انطباعاته ونتائجه كلها في كتابه الشهير « تحقيق ما للهند » .

ولكن هذا المؤلف المتواضع هندى مولدا وثقافة . وقد شاهد الديانات الهندية وتقاليدها منذ تفتحت عيناه على الدنيا ، فدرسها وعاشر أهلها ، ولم يزل له منهم الكثير من أصحابه وأصدقائه وزملائه . ولذلك لم يعسر عليه فهنم طبيعة الهندوس ومزايا ديانتهم وألوان تقاليدهم والغاز فلسفتهم ، واختلاف أمزجتهم وأجناسهم وميولهم واتجاهاتهم ولغاتهم ، على الرغم من كل الصعوبات والتعقيدات والخلط والمزج التي وجدها خلال دراسته هذه الجوانب كلها .

وبهذا يقدم الكتاب الهند على طبيعتها منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامى لها للقراء العرب فى عرض أدبى ، دون التوغل فى أعماق الفلسفة ، أو اللجوء إلى المنهج الأكاديمي . لأن المؤلف قد أصدر بحوثا عديدة عن الجيتا وشكنتلا والرامايانا والمهابهاراتا والأساطير الهندية فى مجلة « تراث الإنسانية » الصادرة فى القاهرة ، وكل ذلك بالأسلوب العلمى والعرض الأكاديمي . وهذه

البحوث - بالإضافة إلى بحوث عديدة عن الفيدا واليوبانيشاد - قد جمعت في كتاب سيصدر قريباً بعنوان « الديانة الهندوكية وتراثها الفكرى والأدبى » من المكتبة العصرية ببيروت إن شاء الله . وذلك لسد الفجوات الموجودة بللغة العربية في المحال الأكاديمي عن الهند القديمة ودياناتها وثقافاتها .

وأما هذا الكتاب فسوف يحقق رغبة القراء العرب الذين يتشوقون إلى معرفة الهند — بلد العجائب والغرائب عندهم — ويشنى غلتهم فى هذا الصدد إن شاء الله . وكذلك سيكون مرتعا خصبا لمن يرغب فى الدراسة المقارنة فى الآداب والأديان والتاريخ والفلسفة ، وهادياً ومرشداً له ، ويدله على الهند وحضاراتها وثقافاتها ودياناتها وتقاليدها ، وبحل جميع الألغاز والغوامض والأسرار التى تعترض طريقه فى فهم الهند فهما صحيحا لكى يتمكن من روبتها فى صفاء ودون ضباب .

وسيكون هذا الكتاب وثيقة صادقة عن الهند وما فيها ، إذا قورن بكثير من الكتب المولفة فى اللغة العربية فى بعض نواحى الهند أو ترجمت من اللغات الأجنبية إلى العربية .

و إنى أشكر الله سبحانه إذا وفقى فى أن أضيف إلى المكتبة العربية هذا السفر الطيب الجميل مهذه الصورة المشرقة والمشوقة المغرية ، وخدمة اللغة العربية و ثقافتها ، كما و فقى أن أقدم عظمة الهند القديمة إلى القراء العرب بقلب صاف رحيب . و الله و لى التوفيق .

مصر الجديدة في ١٩٦٩/٧/٢٨

المؤلف

## الفصل الأول

### ملامح الهند الطبيعية والجفرافية

#### وجه الهند من الجو

إذا ألقينا نظرة على الهند من من إحدى الطائرات نراها أشبه ما تكون بثمرة الكثرى : أو أشبه مجزيرة معى أدق . إن الهند جزيرة من بعض النواحى ، لأن البحر يفصلها عن غيرها فى الجنوب الغربى والجنوب الشرق والحبال التي يكاد يتعدر اختراقها تفصلها عن العالم فى الشمال ، والشمال الشرق والشمال الغربى ، ومهذا تكاد تكون جزيرة .

## تقسيم الهند الجفرافي

إن نظرة عابرة على الحريطة الهندية تهدينا إلى إنها منقسمة إلى ثلانة أقالم رئيسية : (١) الهند الشهالية . (٢) الهضاب الشرقية والغربية . (٣) والأرض الحنوبية وهذا تقسيم جغرافي طبيعي . وتحد الهند الشهالية بجبال الهملايا المعالية الشائحة من الشهال وانشهال الشرقي والشهال الغربي كذلك . ومن الحنوب بهر وبسلسلة جبلية . أما النهر فهو نهر النربدا ، وأما الحبال فهي الفندياشل . وأما الهضاب فتقع إلى الحنوب من نهر النربدا ، وإلى الشهال من النهرين اللذين يبدوان في الخريطة وكأنهما يلتقيان ، وهما التونجابادرا والكرشنا . وأما الأرضي الحنوبية فهي كل الأرض للجنوب مبتدئة من هذين النهرين ومنتهية الى حدود سيلان .

#### صورة الهملايا من الجو

و إذا قمنا بجولة سريعة فى سهاء الهندعلى من الطائرة نرى سلسلة جبلية عالية فى الشهال هي سلسلة جبال الهملايا ، وسلسلتين جبليتين أقل ارتفاعا تقعان على الساحلين البحريين الشرفى والغربي . وتلحظ بين هاتين السلسلتين الحبليتين مناطق منبسطة من الحقول المزروعة مع عدد كبير من الأنهار تجرى بينها ، ثم صحر اوين واسعتين وغابات كثيفة مليئة بالأشجار .

## موقع الهملايا والمناطق الشهيرة في احضانها

وفى محاذاة نهر الجنجا والشال الشرقى تقع سلسلة جبال الهملايا أعظم سلسلة جبلية فى العالم ، وتقع منابع نهر الجنجا فى جبال الهملايا حيث تبقى الثلوج دائما مغطية القمم البيض التى يعجز الإنسان عن تسلقها ، وأعظم أمنيات كل هندوكى أن يقوم بهذه الرحلة الصعبة إلى منابع نهر الجنجا المقدس وسط الثلوج ومقابلة رجال الدين المفكرين الذين يقيمون دورهم على حافات منطقة الثلوج . ويحقق الكثيرون أمنياتهم هذه بأن يقطعوا رحلة الجنجا الطويلة الحطيرة هذه سيرا على الأقدام .

وتمتد الهملايا شمالا إلى الحدود بين روسيا والهند. ومن الطرف الجنوبي الشمالي إلى كشمىر .

## نهر الهند

يعتبر نهر الهند ( River Indus ) من أكبر الأنهار الهندية التي تتفجر ينابيعها من الهملايا . وفي الصيف حيا تذوب الثلوج في الهملايا تحدث فيضانات عنيفة في هذا النهر .وكان السكان في القديم يستغلون هذه الفيضانات لرى أراضيهم الزراعية ، مع أن هذه الفيضانات كانت تسبب في نفس الوقت دمارا شديدا في أموال هؤلاء السكان وفي أنفسهم . وكذلك عرفوا طرقا عديدة لتخزين هذه المياه ، كما توصلوا إلى إنشاء شبكات كثيرة لتوزيعها .

وعلى ضفاف هذا النهر قامت أقدم حضارة هندية كما سنذكر لها قريباً .

#### كشبهير

تقع ولاية كشمير كالعش على الطرف الشيالى للهملايا . وهى جنة الحدائق وأرض الأحلام التي تقطعها الأنهار والقنوات والجبال ، وتغطيها الأزهار فى فصل الرببع حتى تبدو الأرض كبساط سندسى مزركش ، وتعلوها الثلوج فى فصل الشتاء ، وتنبت أرض كشمير فاكهة المناطق المعتدلة كالتفاح والكرز .

### ولايتا السند وبنجاب

حينها يصب نهر الهند فى اتجاه الجنوب الغربى من أرض كشمير تنبع منه خمسة روافد شهيرة وهى : جيلم ، شناب ، راقى ، بياس ، ستلج . . وهذه الروافد بالإضافة إلى حوض نهر الهند تكون المنطقة الرئيسية لباكستان الغربية .

رمن أكبر مدن باكستان الغربية كراتشى ، عاصمة ولاية السند وكلها الآن فى باكستان ، ولاهور عاصمة بنجاب . وجزء آخر من بنجاب يقع فى الهند وأشهر مدلها امرتسر .

## المناطق الجبلية المتاخمة لحدود ولاية السند

وعلى الشاطىء الجنوبي لنهر الهند تقع الصحراء الهندية ، وتقع فى الشمال والشمال الغربي سلسلة جبال هندوكش . وهي ليست شاهقة الارتفاع كجبال الهملايا ، إلا أنها وعرة ، وفيها عدد قليل من الممرات الهامة التي تساعد على العبور إلى الهند .

وهذه الممرات والمناطق الجبلية لعبت دوراً كبيراً فى حضارة وادى نهر الهند لأن سكانها الجبليين البدويين هم اللين تدفقوا على المدن الخصبة واستولوا علمها ، وانشئوا فيها حضارات راقية . وقد قطن هؤلاء المناطق

الجباية الممتدة من بلوشستان ( وهي تقع الآن في باكستان الغربية ) وأفغانستان إلى جبال عيلم في إيران على الحدود المتاخة لأرض الرافدين .

ثم تدفقت أم كثيرة قاطعة هذه الممرات الجبلية منها اليونانية ، ثم الأتراك والمغول في العصور الإسلامية .

## نهر الجنجا والبرهمبترا والمناطق الشهيرة بين شواطئيها

يعد نهرا الجانجا والبرهبترا من أهم الظواهر الجغرافية فى الهند. ويبلغ طول نهر الجانجا ما يقرب من ٢٥٠٠ كيلو مترا ، وطول نهر البرهبترا حوالى ٢٦٦٠ كيلو مترا . ومع أن النهرين أقصر طولا من نهر المسيسيى ميسورى بما يقرب من ٦٤٠ كيلو متر ، إلا أننا إذا ما أدركنا أن مساحة الهند نصف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية استطعنا إدراك أهمية هذين النهرين .

وبحب الهندوس بهر الحنجا لما يمنحهم من خيره العميم . وهؤلاء يريدون دائما أن تحرق جثبهم على شاطئيه وأن يلتى بالرماد فى مياهه ، ويغتسلون فى البهر مؤمنين بأن مياهه تغسل عبهم خطاياهم وتطهرهم وتقربهم إلى الله ويطلقون على البهر اسم « جنجا ماتا » أى الحنجا الأم .

## ولاية بنغال ومدينتها الشهيرة كلكتا

تعتبر ولاية بنغال الواقعة فى الشيال الشرقى للهند المطلة على خليج بنغال من أهم الولايات الهندية وأخطرها شأناً. وهى موطن الشاعر العظيم طاغور. وهى تنقسم الآن إلى قسمين : القسم الشرقى منها يكون باكستان الشرقية ، وعاصمتها الشهيرة دهاكه ، والقسم الغربي يدخل فى إطار جمهورية الهند كأهم ولاية فيها ، وفيها تقع أكبر مدينة هندية وهى كلكتا عاصمتها ومركز الثقافة والتجارة والصناعة للهند أجمع .

ووسط حقول بنغال المنبسطة تجرى الروافد السفلية لأعظم أسهار الهند المذكورة الحنجا ( Ganges ) والبرهمبترا ( Brahmaputra ) . وأن أرض بنغال خصبة ، وكثافة السكان كبيرة جداً حتى أن القليل من الأرض هو الذي بقى غير مأهول أو غير مزروع .

ويعيش الفلاحون فيها على قطع من الأرض أصغر من أن تمنحهم المستوى الكافى للعيش والقرى تتزاحم وأينها سرنا لا نرقب غير أناس يزاحم بعضهم بعضا . فالأرض على شاطىء الحنجا خصبة جداً . ثم أن مياه النهر عميقة وسعته كبرة مما بمكن القوارب النهرية من أن تحمل الحاصلات جيئة و ذهابا .

## التقاء نهرى الجنجا والجمنا في الله آباد

وللجنجا الأم روافد كثيرة محها الناس بدرجة أقلمن حهم للجنجا نفسه . وعند مدينة و الله آثار براديش ــ يتصل مهر الحمنا ثانى أنهار الهند المقدسة ( ١٣٦٠ كيلو مترا ) بهر الجنجا . وعمل نهرا الجنجا والحمنا وفروعهما قنوات الرى التي تروى الحقول البعيدة كما تروى الحقول التي على مقربة من شاطئهما .

### مدينتا بنارس وآغرا

تقع هاتان المدينتان الشهيرتان في ولاية أتاربراديش . وتعتبر مدينة بنارس من أكبر المراكز الدينية للهندوس الآن . وفي مدينة آغرا يقع أجمل وأروع مبانى العالم « التاج محل » الذي يقع على شاطىء نهر الحمنا ، ويبدو أشبه ما يكون بدرة في حديقة من زمرد.

## ولاية بيهار مسقط راس بوذا

وعلى طول نهرى الجنجا والحمنا وقعت أعظم الأحداث والمشاهدالتاريخية . وفى مدينة غيا ( Gaya ) فى ولاية بهار التى تقع على مسافة ٥٠٩ كيلو متر تقريباً للشمال من كلكتا نشر بوذا العظيم تعاليمه الدينية والاجتماعية تلك التى أباً سادت الهند منذ قرون طويلة ثم أخذت طريقها إلى الصين واليابان وبورما وسيلان .

### دلهى العاصمة

تقع دلهى أبعد شهالا على شاطىء نهر الجمنا وسط الحقول الخصبة. وهي عاصة الهند منذ القرون الغابرة. وقد بنيت عاصمة جديدة على مسافه أميال قليلة من المدينة أطلق عليها اسم دهلى الجديدة ( New Delhi ).

والمدينة القديمة كانت مركزا هاما بالنسبة إلى الثقافة الإسلامية . إذ أنها ظلت عاصمة المسلمين قرابة انف سنة ، ولذلك بنيت فيها آثار إسلامية رائعة مثل المسجد الجامع والقلعة الحمراء.

### الهضاب الشرقية والغربية واشهر الدن حولهما

وعلى الجانب الشرق من الهضب الغربية تبدأ أرض الدكن (أى الجنوب) وهى الأخرى هضبة خصبة تمتد من الغرب إلى الشرق لمسافة ماتتى ميل ، ويبلغ ارتفاع الهضبة إلى الشرق مباشرة من الهضبات الغربية أكثر من ألنى قدم فوق مستوى سطح البحر . على أن هذا الارتفاع يقل تدريجيا مع إنجاهنا للشرق حتى يصل إلى مستوى سطح البحر عند الحافات الشرقية للمنطقة . ونجد في أرض الذكن آلاف الأفدنة من الحقول التي تنتج القطن والحبوب مثل الحوار ( Jawar ) والباجرا ( Bagra ) والأرز ، والذرة ، كما تجود مها الفاكهة مثل البرتقال والليمون و ثمار المانجو والبطيخ والبابيتا ( papeeta ) والكتهل ( Shareefa or Sitaphal ) والشريفة ( Kothal ) والقرنبيط ( القنبيط ) أيضاً خضروات كثيرة مثل البطاطس والباذنجان والقرنبيط ( القنبيط ) وعشرات الأنواع غيرها .

ويزرع هذه الأرض كلها فلاحون يعيشون في قرى صغيرة يتوجهون

كل يوم إما إلى الحقول التي يمتلكونها ، وإما إلى العمل بالأجرة في حقول أصحاب الأملاك .

## اشهر مدن الهضية الفريية

وعلى الحافة الغربية للهضبة تقع مدينة « بونا » المركز الثقافى لغرب الهند ، ويطلق على سكان تلك المنطقة « المراتا » . وكون هولاء الآن ولاية خاصة باسم المهاراشتر ولاية أخرى مجاورة لها هي ججرات .

وإذا سافرنا من بونا من ناحية الجنوب واجتزنا الأرض التي تنبت القطن نصل إلى مدينة كبيرة أخرى هي شولابور ( Sholapupe ) وهي مركز لحلج القطن .

وإذا درنا حول الطرف الجنوبي للهضبة سنصل إلى ولاية صغيرة يقال لها «غوا» التي كان البر تغالبون يملكونها بعد استقلال الهند ، ثم فتحت بالغزو العسكرى أيام رياسة نهرو. وهي تتضمن مدنا أخرى مثل : دامن وديو ، وتقع على ساحل البحر . وفي جبالها يوجد المنجنيز والحديد . وفي الأرض المنخفضة على ساحل بحر العرب وعلى شواطيء الأنهار ومجارى المياه توجد أحراش أشجار النخيل التي تهاوج تحت أشعة الشمس .

وتقع غوا على حافة واحدة من غابات الهند المليثة بالأشجار العالية والنباتات المتعرشة والمستنقعات حيث لا يمكن لأحد أن يغامر باختراقها ، وتنتشر هذه الأحراش هنا وهناك في الهند ، ولكنها تختلف عن الغابات الصديقة الودود للإنسان والحانية عليه . وفي العصور القديمة أقام الإنسان المدارس في الغابات كما أقام أماكن يلجأ إليها بعيداً عن الضوضاء الصاحبة لدنيا العمل والعمال . ومن هذه المدارس التي أنشئت في العصور القديمة برز أعظم مفكرى الهند .

#### بومبساى

وهذه المدينة ثانى كبرى المدن الهندية بعد كاكمتا . وحيها نجتاز جبال هندوكش و نمر بسهاء كراتشى نصل إلى بومباى مدينة تجارية وصناعية كبرى وهذه المدينة غزيرة الأمطار من يونيو إلى سبتمبر . وقد ينهمر المطر غزيرا ليوم كامل ، أو لبضع ساعات قليلة ، ثم تشرق الشمس وتغمر الأرض بأشعتها ، ولكن لا تلبث الأمطار أن تتساقط من جديد ، ويستمر إنهمارها لأسبوع كامل قبل أن تعود الشمس للظهور ثانية ، فتطل على الأرض من خلال السحب الكثيفة . وعندما ينقطع سقوط المطر تدب الحياة في الحشائش والأزهار ، فتنموا وتتفتح ، وينسى المرء المطر ، وسط جمال الحدائق والمساكن الرمحيبة .

وعلى شاطىء وشوباتى » فى طرف المدينة الغربى يستلمى الناس على الرمال الفسيحة تحت أشعة الشمس الدافئة ، وتصل إليهم أدواج البحر وتحيط بهم مياهه ، ويبدو النخيل كأنه يتمايل على جانبى الطريق ويحول دون وصول الرمال إلى المبانى .

و نرى الأطفال فى هذا الشاطىء بصحبة آبائهم و رفاقهم ، ويز دحم بهم الشاطىء وهم يستمتعون بكل جميل فيه ، ويعرض الباعة ما لديهم من الفشار والفول السودانى والحلوى واللعب التى يبتاعها الأطفال كما قد يكون بين الجمع مروض دب مستأنس يودى رقصاته مقابل ما يتناوله صاحبه من قروش .

## الأدض الجنوبية واشهر مدنها

وبين الهضاب الشرقية والغربية متجهة إلى الجنوب تقع مدينة حيدرآباد أشهر مدينة علمية بجنوب الهند . وقدكانت ولاية إسلامية مستقلة حتى نهاية الاحتلال الإنجليزى ، ثم ضمتها جمهورية الهند إلى المركز عن طريق الغزو

العسكرى . وهي لم تزل تعد أشهر مدينة تطبع الكتب العربية النادرة وتوزعها على العالم الإسلام كله . وفيها تقع مؤسسة دائرة المعارف العثمانية . وتعتبر هذه المدينة الآن عاصمة ولاية اندرابراديش .

#### مدراس

وهذه أكبر مدينة فى جنوب الهند وتعتبر ثالت مدينة بعد كلكتا وبومباى وتقع على الساحل الشرقى لخليج بنغال . ومن ميناء مدراس البحرى أو من «بلاجها» العالمي الشهير «ميرينا» نستطيع رؤية جامعة مدراس . وعلى أرصفة الميناء نستطيع مراقبة سفن النقل وهي تحمل الصادرات من هذا الجزء من أرض الهند ، فتنقل آلاف الأطنان من الفول السوداني والأرز والبصل والقطن والكروم والمنجنيز الخام والميكا والقماش القطني .

وتقع فى هذه الولاية أشهر المعابد الهندوكية التى تمثل روائع الفن المعمارى الهندوكي . وأشهر هذه المعابد تقع فى مدينة «مادورى» ( Afsdura ) التى تعتبر أحد أهم المراكز الدينية للهندوس . وفى نظر الرحالة الأفرنج تبدو هذه المدينة أشبه ما تكون بمدن الكاتدرائية فى أوربا حيث يكثر وجود الهياكل والمعابد .

#### ميسور

فإذا اتجهنا غربا من مدراس دخلنا الولاية الناهضة المتقدمة ميسور مجتازين الجبال المغطاة بالغابات حيث لا تزال الفيلة تتجول وسط الأشجار ونجد هذه الغابات ممتلئة بالوحوش المخيفة .

وأن عاصمتها بنغلور تعتبر من أهم المدن الهندية ومصيف شهير لسكان الجنوب .

## كيرالا

وتقع ولاية كيرالا فى أقصى الجنوب الغربى على ساحل بحر الهند . وفيها عدد من المدن تتميز بخصوبتها وخضرتها مثل كوشين وتراونكور . ويلاحظ وجود شجرة من أشجار جوز الهند عند مدخل فناءكل دار . وتزين ثمار جوز الهندكل صحاف الطعام التي تعدها النساء ، وتعتبر الأنهار والقنوات والثياب البيضاء التي يرتديها السكان من المظاهر البارزة في كل الأراضي الجنوبية .

وفيها ميناء شهير يسمى كاليكوت وهوالذى لعب دوراً كبيراً فى التجارة العالمية مع الشعوب العربية منذ القدم . وإن المنطقة التى يقع فيها هذ الميناء تسمى مالابار ، تلك التى توافد عليها التجار العرب مند القدم وأنشئوا فيها جاليا-هم قبل الإسلام ، وزاد نشاطهم بصورة مذهلة بعد الإسلام .

وتعتبر « رأس كمارى » أبعد نقطة إلى الجنوب من أرض الهند ، وتقع عندها كل مناطق الوثوب إلى جزيرة سيلان . وهذه هي التي تقص الأساطير إنها قد وجدت فقط للملكة سيتا ــ زوجة راما ، الشخصية الأسطورية للحمة الرامايانا ــ تلك التي اختطفت من زوجها في إحدى جبال جنوب الهند واخفيت في جزيرة سيلان .

## بين الهنود والهنود الحمر

وقد يشتبه الأمر على بعض الناس من وجود كلمتى الهنود والهنود الحمر. ويظنون إنهما يطلقان على الشعب الهندى . وهذا غلط فاحش لأن كو اومبس ذلك الذى اكتشف أمريكا ، وكان فى الحقيقة فى طريقه إلى الهند قد أطلق خطأ على الشعب الأمريكى الأصيل ذى اللون الأحمر لتب الهنود الحمر . وهذا تكون تلك التسمية خاطئة وغير دقيقة بالمرة : وهى تطلق حتى الآن على السكان الأصلين لأمريكا .

## الفصل الثاني

أوائل الحضارات الهندية المعاصرة للحضيارات السيومرية في ارض الرافدين ، والفرعونية في وادى النيل: « موهنجوداأرو وهارابا »

كان تاريخ الهند قبل عام ١٨٠٠ ق. م مجهولا تماما حتى أواثل القرن العشرين الميلادى . ثم بدأت الحفريات فى السند على شواطىء نهر الهند فى عام ١٩٢٢ م ، ونتيجة لذلك ظهر أول كتاب (وهو عبارة عن نتائج أعمال الأحفار فى وادى نهر الهند) وذلك فى لندن فى عام ١٩٣٧ بعنوان وموهنجو دارو وحضارة نهر الهند(١) » . ثم تتابعت عمليات الحفر والتنقيب وظهرت نتائج هامة وسجلت فى عام ١٩٥٠ م فى كتاب «الهند فيا قبل التاريخ(٢)» . وهذه البحوث والاكتشافات فتحت آفاقا جديدة فى تاريخ الهند ، وأدخلت الهند فى طور جديد من الحضارة البشرية لتلتقى مع أقدم الحضارات الإنسانية فى الشرق الأوسط مع الحضارة السومرية فى أرض الرافدين والحضارة الفرعونية فى مصر وذلك خلال عام ٣٢٠٠ ق . م .

ومن جراء عملية الحفر والتنتيب أكتشفت مدينتان في وادى نهر الهند وهيا « موهنجودارو ( Chanhudaro ) و «شانهودارو» ( Chanhudaro ) و مدينة ثالثة في وادى نهرراوى – وهو من روافد نهر الهند الكبير – وهي « هارابا » ( Harappa ) ، ولكن هذه المدينة الثالثة تبعد عن الأخرتين تسافة ٤٠٠ ميل تقريبا .

وحينها ننظر إلى هذه المدن وحضارتها المندثرة ـــ وإن كان ظهورها متفاوتا فى الزمن ــ نجد ملامح متشابه فى أموركثيرة . إذ كانت طريقة الحياة مماثلة إلى حد بعيد . وبسبب حاجمهم القصوى إلى المياه للشئون الزراعية وعدم

Mohenjo Daro And The Indus civilisation by Marshall Mac Khary and others.

<sup>2)</sup> Prehistoric India by Piggoth. London.

توافر الأمطار فى جميع الآونة استخدموا أساليب صناهية كثيرة لرى الأراضى ، وكانها متشاسة إلى حد بعيد .

وكذلك كانت طريقة تفكيرهم وصناعتهم ونحتهم وهندسة مبانيهم وفنونهم متشابهة كذلك إلى أقصى الحدود . وقد استخدموا نفس الأسلحة والأوانى الفخارية والأدوات والحلى . ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الظواهر متشابهة فى بعض النواحى مع الحضارة السومرية فى أرض الرافدين .

وكانت حياتهم جميعاً تعتمد على الزراعة . ولذلك استخدموا نفس الوسائل فى الرى والإنتاج .

ولقد وجدت فى بلادهم حيوانات الغابات بكمية كبيرة كالأسد والفيل والكركدن . وكذلك حيوانات البلاد السومرية فى أرض الرافدين .

إن المبانى والعمارات فى موهنجودارو لم تنشأ على السهول فقط ، بل شيدت كذلك فى المناطق المرتفعة على الجبال الصغيرة . وبهذا امتدت المساكن إلى مدى بعيد وزاد سكان البلاد زيادة كبيرة .

وقد بلغت شئون التنظيم والإدارة في مصلحة البلديات حينذاك أقصى درجة من الاتقان والنضج. كانت العمارات تنشأ وفق مشروعات وضعت قواعلما وأصولها بعد دراسات علمية واسعة شاملة. ومن هنا نظمت الشوارع تنظيا رائعاً. وكانت الشوارع واسعة ونظيفة ومنظمة ومنسقة للى درجة كبيرة. وكذلك العمارات والقلاع قد شيدت بمنهى التنسيق والتنظيم ورصفت رصفاً دقيقاً. لقد نجيح السير جون مارشال ( Sir John ) والبروفيسور بيجوت ( piggoth ) في اكتشاف هذه العمارات والشوارع والمبانى في عام ١٩٢٧ في المنطقة التي تقع الآن في ولانكاشير، والشوارع والمبانى في عام ١٩٢٧ في المنطقة التي تقع الآن في ولانكاشير، فغاء الدار مجهزة بالسلالم والطرق الخلفية والحمامات وسلال المهملات.

## حضارة الشرق الأوسط : ارض الرافدين وفلسطين ومصر

لقد بدأت بوادر الحضارة في كل من الاجارمو الراحة (Jarmo) واحاسوناه (Hassuna) في شمال العراق منذ العصر الحجرى الثانى ، وبدأت فيهما الزراعة في صورة بدائية . وقد صنع هؤلاء الأوانى الفخارية البدائية . ومن المحتمل أن مثل هذه الحضارات قد ظهرت كذلك في مناطق أخرى من الشرق الأوسط . ولقد كان عدد السكان في هذه الآونة قليلا للغاية . ولذاك لم تمتد آثار هذه الحضارات إلى مدى بعيد في أقطار الدنيا النائية الواسعة .

لقد ظهرت حضارة أولية بدائية فى فلسطين فى منطقة جيريكو ( Jericho أواريحافى العصر الحجرى الثانى ، وقد استطاع الإنسان فى هذه الحضارة معرفة صناعة الأوانى الفخارية قبل أن يعرف طريتة إيجاد النار وإشعالها ، وكذلك بنى البيوت الحصينة من الأحجار ، وأحاطها بالجدران الطويلة الممتدة المبنية بالأحجار كذلك ، وكذلك صنع مخابىء الماختفاء عن أنظار الأعداء واستخدم الجاجم الإنسانية لصناعة تماثيل إنسانية تشبه صورة حية الإنسان خداع الأعداء وتضليلهم دفاعاً عن النفس ، وعلى الرغم من كل هذا التقدم فقد كانت حياتهم شبيهة بالبدوية لأن الآثار المدنية لم تظهر بعد . لأن مطالب الحياة لم تتطور ، وكانت الحياة محصورة فى الزراعة والصناعة البدائية مطالب الحياة لم تتطور ، وكانت الحياة محصورة فى الزراعة والصناعة البدائية والدفاع عن النفس ، و الاختفاء عن أنظار الأعداء بشتى الطرق والوسائل .

إن الحضارة الإنسانية الحقيقية قد بدأت في الحقيقة بعد ألفي سنة من هذه الحضار ات البدائية ، و ذلك في « تل — حلف» ( Tell - Helf ) في شمال العراق منذ عام ، ٣٧٠ ق.م . وقد صنع سكان هذه النطقة أول أو ان فخارية مزينة ، أخذت طريقهافها بعد إلى أنحاء وربوع أرض الرافدين (أي العراق) . وكذلك ظهرت في هذه الآونة أو ان فخارية مستقلة من نوع جديد في «عيلم» في هسوسا » التي كانت تقع في المناطق الجبلية لإيران وعلى مقربة من أرض

الرافدين . ومن المعروف أن الجنس البشرى لهذه المنطقة الجبلية يمتد إلى بلوشستان فى الهند بنفس المميزات والملامح . وهذه الأمة لعبت دوراً كبيراً فى حضارة الهند وأرض الرافدين كما سنذكر قرياً .

ثم ظهرت الحضارة العبيدية فى أرض الرافدين وازدهرت خلال السنوات ٣٠٠٠ ق. م وعضارة جمدت نصر خلال السنوات ٢٩٠٠ ق. م ، واخيراً عضارة السومريين العظيمة (٣٩٠٠ ق. م ) .

وأما فى وادى النيل فقد ظهرت أوائل الحضارات فى الفيوم ومرمدة حوالى عام ٥٠٠٠ ق.م وحضارة حوالى عام ٢٥٠٠ ق.م وحضارة الأسرة الأولى عام ٣١٠٠ واستمرت حتى عام ٢٧٠٠ ق.م وهذه الحضارة الأخيرة كانت معاصرة لكل من السومريين فى العراق وسكان وادى نهر الهند.

#### اسباب ظهور هذه الحضارات

طالما كان الإنسان يعتمد على فيض السهاء وأمطارها الغزيرة ، ويتكل عليها كل التو كل ، ولم يطلب المزيد عاش فى طور بدائى من الحياة ولم يشهم رائحة الحضارة خلال هذه الفترة الراكدة . ولكنه حينها كسر أغلال الجمود وثار على حياة التوكل وخرج ليسخر الطبيعة اسيطرته و نفوذه بواسطة قواته الحائلة الكامنة فى نفسه ، واستخدم الوسائل الصناعية للاستغناء عن الأمطار إلى حد ما . فقد دخل فى طور جديد من الحياة . ومن هنا تحولت الحياة من التاورالبدائى إلى الطور المدنى الأول ( Urban civilization ) . وهذه الثيرة الإنسانية الأولى قد قامت فى وادى نهر الهند وأرض الرافدين ووادى النيل خلال عام ٣٢٠٠ ق.م تقريباً .

## مناطق الشرق الأوسط الأخرى

تتضمن كلمة الشرق الأوسط البلاد الآتية : مصر ، والأناضول ،

وسوريا ، ولبنان ، وفلسطين والعراق . وإيران ، والجزيرة العربية كلها . كانت الأناضول مناطق هاءة في تلك الأيام . لأن جبالها الشامخة الشرقية كانت غنية بالمعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد . وإذا كانت هذه البلاد متصلة بسوريا من ناحية الجنوب فإنها كانت ملحقة بأوربا من ناحية الشرق ، وبروسيا من جهة البحر الأسود .

## سبب وجود الملامح المتشابهه بين سكان الهند والعراق

ومن المعروف أن حضارة بهر الهند والتي يرجع تاريخها إلى الفترة قبل عام ٣٠٠٠ ق.م ، كانت متقدمة جداً في جميع الحالات . شأنها في ذلك شأن الحضارة السومرية العراقية في هذه الآونة . وهذا يدل بوضوح على أنها مرت بمراحل عديدة وقطعت مدارج كثيرة . ولكن الأحفار لم تكشف لنا بعد عن الحيوط الأولى للصورة البدائية من هذه الحضارات لكى نقف على حتيقة ملامحها الأولى فنكشف ذاتها وتفاعلها مع حضارات الشرق الأوسط .

ومن ناحية أخرى فإن وجود ملامع متشابهة بين وجوه السومريين وسكان وادى بهر الهند دعاكثيراً من علماء الأحفار إلى القول بأن السومريين كانوا من الأصل الهندى. وقد نزحوا من المناطق الجبلية للهند والتي تسمى ببلوشستان واستولوا على مقاليد الحكم في أرض الرافدين وسموا بالسومريين. وقد الفت كتب ومقالات باللغات الأفرنجية في هذا الموضوع.

ولكننا نرى حالى ضوء هذه البحوث والنتائج الحفرية - أن سكان المناطق الجبلية الممتدة من بلوشستان (وهى الواقعة الآن فى باكستان الغربية فى الحدود المتاخمة لأفغانستان) وأفغانستان و كران وعيلم (إيران القديمة) كانوا كلهم من أصل واحد ، واتسموا بملامح متشابهة ولهجاتهم متقاربة وألوانهم مبائلة . وكانت حياتهم تعتمد على خيرات الجبال ، ولذلك اشتهروا بالقوة والعنف والهمجية . وبما أن موارد الحياة فى تلك المناطق القفراء

المتوحشة كانت قليلة للغاية فقد اضطروا بين حين وآخر إلى الزحف إلى المناطق السهلية الحصبة على ضفاف الأنهار . وكان نهرا دجلة والفرات يقعان في الغرب ، وفي الشرق نهر الهند وروافده . ولذلك اتجهت القبائل القريبة ، من نهر الهند وروافده ، والقبائل القاطنة على جبال عيام إلى أرض الرافدين ، واستولت على مقاليد الأمور في تلك البلدان الغنية الخصبة عما أعطيت من القوة والبطش والبسطة في الجسم بسبب إقامتها في الحبال . وصورة مماثلة قد حدثت في نفس العصر تقريبا حينا نزحت الأمة الهندية الأوربية الساكنة في جهة بحرى قزوين والأسود إلى المناطق الأوربية الخصبة والأناضول ، وكذلك حينا نزحت الأمة انسامية أو العربية القاطنة في الحزيرة العربية إلى أرض الرافدين وبلاد الشام

## أوجه التشابه الأخرى بين الهند والعراق

إن وادى نهر الهند مشابه لوادى أرض الرافدين ووادى النيل إلى حد بعيد . لأن أرضها هي الأخرى سهلية خصبة ، تعتمد أساساً على فيض السهاء ، وتتأثر إذا تضاءلت الأمطار ، وتتحول البلاد إلى المحاعة إذا نفدت الأمطار . ولذلك اعتمد سكان هذه المناطق على الوسائل الصناعية (كالعراقيين والمصريين ) في رى الأراضي بمياه الأنهار . كان نهر الهند وروافده (جيلم شناب راوى بياس ستلج ) تروى هذه المناظق الممتدة المتسعة والتي تبلغ مساحها بالنسبه إلى مصر مرتين ، وأربع مرات بالنسبة إلى أرض السومريين والأكاديين . وهذه الروافد الخمسة في الغرب ، ونهر ساراسو دى في الشرق والمناطق المحيطة بهما تقع – وفق جغرافيتنا الحديثة – ولايتا السند وبنجاب . والمناطق المحيطة بهما تقع النساد في إطار باكستان الغربية ، وأما بنجاب فنصفها في باكستان والنصف الآخر في الهند . وحينا ننظر الآن إلى بلاد السومريين نراها صحراوية تفراء قاحاة ، لا ظلال فيها ولا أشجار . وأما السند وبنجاب فيبدوان شبه صحراء من جهة ، ومستنقع من جهة أخرى .



لوحة ا( ۱ ) تمثال حجرى لرجل من موهنجو دارو



لوحة ( ٢ ) تمائيل للسومريين من أرض الرافدين



لوحة ( ٣ ) تماثيل نحاسية لراقصات من هارابا

والسهول المنخفضة حيث لم تصل اليها المياه بسبب وجود السدود قد تحولت إلى غابات كثيفة . أما حيث كانت تتسرب فيها بعض المياه فقد نبتت فيها أشجار خفيفة ، وكذلك ساعدها وجود الطبقة الأرضية الواقعة تحت التربة . وقد ارتفعت هذه الطبقة الأرضية من عشرة إلى خسة عشر قدما من السطح الأرضى العام . وأما السطح العام للسهول ووادى الروافد فلم يحدث فيها تغيير .

ومن ناحية أخرى فإن الهند وأرض الرافدين تبدوان منطقة متحضرة ممتدة متلاحقة في سلسلة واحدة حينها نلقي نظرة على خريطة هذا العصر و ذلك لأنه يتوسط كلا من أرض الرافدين ووادى السند مناطق شاسعة تحاول امتصاص هاتين الحضارتين لتبلغ مستواهما أو لتكون حلقة متصلة بينهما . وهي تبدأ من بلوشستان وأفغانستان وإيران وتمتد حتى جبال زاجروس ( Zagros ) في أرض الرافدين .

### بين الهند والعراق ومصر

ومع أن هذه الحضارات الثلاث قد نبعت مستقلة وتطورت ، وبلغت أقصى درجات المحد والازدهار محتفظة بروح الاستقلال والذاتية ، إلا أننا نجد بين الثلاث ملامح متشابهة في أمور كثيرة . كانت الزراعة أهم عماد اللولة في الحضارات الثلاث . كانت تزرع الحبوب الغذائية والأشجار وتروض المواشى والأغنام ، وتستغل المعادن كل الاستغلال لصناعة أدوات كثيرة مهمة ، كما وجدت مصانع النسيج وصناعة الآجر والقدور ، بالإضافة إلى أعمالهم في شق الأحجاو والصخور للعثور على الحرز والفصوص والأحجار الثينة الأخرى مثل الياقوت الأزرق (نيبس لازولى) ونانيس وما إلى ذلك . وعلى الرغم من كل هذا التشابه فقد كان الاعتقاد السائد في كل هذه الجدان هذه الجوانب محتصة بها دون غيرها .

وفى بعض قلاع هارابا (فى وادى نهر الهند) وأطلاله الممطورة تحت

الأرض قد عثرت على قطع فخاريه صنعت بالعجلة ، لم تكن لها علاقة بالهند بتاتاً . وهي تشير إلى كون أهلها أمين ينتمون إلى شمال بلوشستان ، ويرجع تاريخهم إلى عصر ما قبل حضارة هارابا . وكذلك حفريات أوان فخارية كثيرة في مناطق عديدة من وادى نهر الهند وفي قرية أمرى ( Amri ) بالذات في بلدة ما جوندار ( Majundar ) ، تشر كلها إلى أنها صنعت قبل ظهور حضارة وادى نهر الهند ، وإنها بدائية الغاية ، صنعت بالعجلة ، وأشكالها وزخارفها مختلفة غامقة الاون ومزخرفة بالأنماط الجبرية ، زوايا الشكل ، متصلة الحلقات ، وتحمل فاسن ، أو ذات إظلاع أربعة متساوية ، وزاويتين حادتين متفرقتين ، أو مربعة الشكل المغطية ، ومرسومة يخطوط سوداء، أو حمر أء رمادية . ومع إنها تشير إلى بداية عهد وادى نهر الهند وحضارته ، إلا إنها كانت منتشرة ومعروفة في أرض الرافدين في حضارة يوروك ( Urux ) خلال السنين ٣٢٠٠\_٣٠٠٠ ق.م وهذه الظاهرة تذهب بنا إلى الظن باستبراد الهند لهذه الأدوات من أرض الرافدين . ولكنها ليست قوية . والمرجع أن الهند حاولت محاكاة أرض الرافدين في أدواتها الحضارية في العصرين يوروك وجمدت نصر ، ونجحت في هذه المحاولة وصنعها على أنماط أرض الرافدين . وبهذا تم تبادل الخبرات الفنية بين البلدين كما تم تبادل السلع التجارية والحضارية من قبل .

ومن الجدير بالذكر أن نهاية حضارة وادى نهر السند تتجلى أمامنا بكل وضوح ، فى حين نرى بدايتها فى ظلام حالك . لقد وجد فى بعض العارات الفخمة للطبقة البورجوازية إن الآجر المستعمل قد أعيد استعاله وكانت هذه العارات مز دحمة ومتقاربة بجداً حتى ضاقت بها الشوارع . وفيا يبدو لنا إن سلطات البلديات لم تكن تملك سلطة منع هذا النظام الفوضوى .

## معالم الحضارة في وادى نهر الهند

لقد عثر علماء الأحفار على أدوات كثيرة تدل على وجود حضارة عريقة

أصيلة فى وادى نهر الهند . وتحتل الأوانى الفخارية والأختام والكتابات القديمة الدرجة الأولى من الوثائق الأثرية لعرض هذه الحضارة فى صورتها الأصلية وشرحها شرحا وافيا .

#### الاواني الفخارية

وقد فاق وادى نهر الهند أرض الرافدين فى صناعة الأوانى الفخارية الممتازة . كان هؤلاء يصنعون أوانى فخارية مزينة مزخرفة ممتازة . لقد استخدم الخزافون هنا عجلة سريعة فى صناعة هذه الأدات . وكانت الأوانى فى معظم الأحيان شاحبة اللون ، أو باللون القرنفلى الماثل إلى الأحمر . وهذا اللون كان يستمر على الرغم من شدة اشتعال الوقود ، ويتحول بعد الاستعمال إلى لون شبه النسيج الرمادى . وكانت هذه الصناعة تشبه ما وجد فى يورك فى العراق . ولإيجاد النعومة للإناء استخدموا أدوات خاصة وسدادة ، تستعمل حتى الآن لنفس الأغراض فى تلك المنطقة . وهذه الظاهرة قدوجدت أيضاً فى حضارة جمدت نصر فى أرض الرافدين .

إن الجرة ضيقة العنق كانت نادرة جداً . وأما طويلة العنق فلم توجد بالمرة . وأما الطست مرتفع القد فقد وجد بكثرة ، وهو مزخرف باللون الأحمر والرمادى . وقد عثر على هذه الأوانى فى المقابر بكثرة ، كما عثر عليها فى بلاد السومريين . كما وجدت جرة أسطونية بجانب ذلك .

ولقد زخرفت الزهرية ببصات مدورة . وهي تميل إلى اللون الأصفر الشاحب ، مفروكة فوقها بشيء من الخشونة ، وكذلك وجدت مثل هذه الزهرية في البلاد السومرية ، وعليها عقود ، ومزخرفة بأبدع أنواع الزخرفة ، ومصبوغة باللون الأسود أو الأحمر الغامق . وكذلك وجدت أدوات كثيرة مزخرفة بأبدع الألوان ، منها الأحمر والأصفر ، وصبغت بالألوان بعد إحراقها في التنور .

إن الزخارف المدهونة باللونين الأسود والأحمر تدل على وحدة الصناعة في وادى نهر الهند في مدنها المختلفة ، لأنها وجدت على نفس الأنماط وبكثرة في جميع أطوار الحضارة مبتديا من موهنجودارو ومنتهيا إلى هارابا .

وكذلك صنعوا بكثرة مادة تسمى و فاينس » ( Fayence ) ، استخدمت فى صيناعة استخدمت فى الأسارر والتماثيل والطوابع والحرز ، كما استخدمت فى صيناعة الزهرية لتتخذ مظهراً فخارياً صناعياً . وأن بعض القطع من الأوانى الفخارية تبدو وكأنها زجاجات لامعة حقيقية . كانت الزهرية المصنوعة من الأحجار نادرة جداً . إن الدلالات تشير إلى أن الزهرية الحجرية قداستوردت من أرض الرافدين .

#### الأختام

تعتل الأختام مكانة هامة بعد الأوانى الفخارية فى الحضارة الهندية . وقد وجدت أختام كثيرة كأقراص مربعة الأشكال ، تشبه الأحجار الصابونية وعلى ظهرها حدبة ، ووجهها محفور ، ولما تقطعت صارت مصقولة لامعة . وقد حفرت عليها أساطير بحروف واضحة مفهومة كما نرى فى تصميمها صور الحيوانات تعبر عن مفاهيم وهى كاحادى القران (وهو حيوان خيالى) ، والثور ذى القرن القصير ، والثور البرهمانى (نوع من الثور) ، والفيل ، والكركدن ، والأسد ، والجاموس ، والتمساح ، والظبى (بقر وحشى) . ونفس هذه النقوش وجدت محفورة على أقراص تحاسية مسطحة ، كما وجدت على وجهها الثانى كتابات . وكذلك وجدت أختام ضيقة المثلث الزاويا ، مخرومة ومثقوبة فى طولها ، ولا نجد فيها غير الكتابات .

ومما يؤسف له أن علماء الأحفار لم يذكروا لنا طبيعة هذه النقوش والكتابات . ولذا لا نستطيع مقارنتها بالحروف السومرية المسارية . وعلى كل حال ــوفيما يبدو لنا ــ إنهاكانت حروفا مستقلة ، لا علاقة لها بالمسهارية



لوحة ﴿ } ) زهرة مرسومة من موهنجو دارو

السومرية . وهذا يدل على استقلال الهند بالأبجدية والكتابة منذ بداية حضارتها في وادى نهر الهند .

وكذلك وجدت أختام مستطيلة مثل الأزرار ، تشبه الطوابع ، مصنوعة من الأحجار الصابونية . وهي تحمل زخارف هندية جبرية راثعة ، وعليها نقوش تشبه الصليب المعقوف .

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأختام – على الرغم من وجودها بكثرة وبصورة رائعة بديعة ، و دلالتها على تقدم هذه الصناعة فى الهند – فإننا لانجد ما يشير إلى استخدام هذه الأختام فى الشئون الإدارية أو الحكومية ، فى حين أنها استخدمت فى الشئون الرسمية فى كل من أرض الرافدين ومصر.

ومن جهة أخرى فإننا نجد إشارات خفيفة إلى استخدامها فى الشئون الرسمية ، وذلك من خلال رؤيتنا أختاما صغيرة عليها بصهات أو انطباعات ولكنها غير واضحة تماماً . ومن هنا نعتقد أن هذه الأختام كلها قد استخدمت فى الشئون الطقوسية والمراسم والحفلات الحاصة .

وكذلك وجدت أحجار مصقولة تشير إلى وجود العاب عندهم ، بعضها يشبه العاب أرض الرافدين مثل لعبة النرد ، مكعبة الشكل . وكذلك توجد إشارات أخرى بوجود تشابه بين الهند والعراق .

إن هذه الأدوات والوثائق الأخرى تدل على أن الحضارة قد بلغت أقصى درجة من التقدم والأزدهار فى جميع المجالات ، وتوافرت فيها جميع المظاهر الحضارية ، واستكمات صورتها فى شتى مرافق الحياة والميادين .

### التجارة والبضائع التجارية

تقدمت التجارة تقدما ملحوظا . فقد توافرت الوسائل لاستير اد وتصدير

البضائع التجارية داخل الهند وخارجها . وكانت المواد الغذائية تأتى بسهولة من المناطق الساحلية النائية ، كما كانت تستور د أنواع من المعادن من أقاصى مناطق الهند مثل : راجبوتانا وباوشستان . كانت الأصداف البحرية تستور د من جنوب الهند وأنواع الأحجار الثمينة كانت تجلب من كجرات . وليبس لازولى ( نوع من الياقوت الأزرق ) من بدخشان ، ويشم (حجر ثمين) من الصين أو بورما. وكذلك أتت الأحجار الكريمة من مدراس من جبلها الشهير نيلغرى بجنوب الهند . وقد عثر في هذه الفترة من الزمان على كثير من الأدوات الهندية التي أخذت طريقها إلى أرض الرافدين . وقد عثر فيها بصفة خاصة على الأوانى الفخارية المدورة المزخرفة وهي من صناعة الهند ، وذلك خلال الألف الثالث قبل الميلاد . وبعكس ذلك فقد عثر في وادى نهر الهند على الأدوات العراقية مثل الأختام الأسطوانية وأدوات الزينة . وهذا يدل على وجود روابط تجارية وثيقة بين البلدين ، واتصالهما تجاريا وحضاريا .

# وسائل المواصلات

لقد أصبحت المدن مراكز التجارة في هذه الآونة . وقد أدى ذلك إلى توافر وسائل المواصلات لتشجيعها وتنشيطها في داخل البلاد وخارجها . كانت العربات ذات العجلات والسفن العادية من أهم المواصلات في الداخل والخارج . كانت العجلات تصنع من ثلاثة ألواح خشبية صلبة ، شبية بما وجد في أرض الرافدين ، وعيلم ، وهذا النوع لم يزل يوجد في السند . وقد صنع محور في وسط الأخشاب لمساعدة العربة على سرعة السير . وقد عثر على نقوش ختمية طينية وبرونزية تشير إلى ثلاثة أمور : أولها : إلى وجود عربات ذات العجلين ، وهذه العربات لم تزل توجد في الهند بكثرة . وثانيها : عربات صغيرة ذات عجلتين يسوقها ثور ، وهي تسمى الآن وثانيها : عربات صغيرة ذات عجلتين يسوقها ثور ، وهي تسمى الآن وثانيها : عربات صغيرة ذات عجلتين يسوقها ثور ، وهي تسمى الآن العجلات وثانيها ، وتسوقها الخيول . وثالثها المركبة ذات العجلات الأربعة ، وهي شبيهة بمركبة أرض الرافدين . وكانت لها حاجبة بين العجلات

للوقاية . كان الثور حيوانا مختاراً عند هذا الشعب . وأما السفن فهي تشبه سفن حضارة يوررك في العراق .

## المبائى: طرازها ومواد بنائها ومحتوياتها

وقد شيدت المبانى فى المدن الكبرى بالآجر المحترق. ولم تستعمل الآجر الغير محروق فى موهنجودارو على الإطلاق ، إلا فى حالات خاصة ، وفى مل عبض الفراغ فى البناء بالذات . وأما فى هارابا فقد استعمل كل من الآجر المحروق والطينى على السواء . وفى الطراز القديم من العمارات استعمل الآجر مع الأخشاب . وهذا الطراز يمكننا أن نسميه بالطراز الطينى ، ولكنه لم يستمر على مدى بعيد . ولذلك لا نجد أثره فيا بعد . كانت صناعة الطوب والآجر بسيطة للغاية ، ولكنها فيا بعد قد صنعت بإضافة مادة سائلة جديدة ولكنها انتشرت لدرجة كبيرة فى عصر البوذيين ، رلم يزل له أثر فى الهند ولكنها انتشرت لدرجة كبيرة فى عصر البوذيين ، رلم يزل له أثر فى الهند ومثل هذه الأشجار لم تتوافر حينذاك إلا فى الهند كسيسو وديوداز وغيرها . وأخشابها قد اتسمت بالصلابة والقوة . ولم تستعمل الأحجار فى الشئون وأخشابها قد اتسمت بالصلابة والقوة . ولم تستعمل الأحجار فى الشئون المعمارية ، شأنها فى ذلك للصيانة والحفظ من الأعداء واللصوص خشية أبواب مجوفة . ولعل ذلك للصيانة والحفظ من الأعداء واللصوص خشية دخولهم المنازل . كانت المنازل تتضمن الحمامات والآبار ، ولكن المراحيض المخصوصة لم تعرف فى هذه الآونة ، بل عرفت فها بعد .

وفى هذا المكانالذى يقع فيه الآن معبد بوذى على ربوة قد اكتشف « السير جون مار شال » حرضا كبيراً لحضارة وادى نهر الهند . وكان هذا الحوض عبارة عن حمام كبير يتدفق عليه الناس من أقاصى أرض الهند لمعالجة الأمراض الحلدية . لأن مياهه كانت تحتوى على أملاح تشفي كثيراً من الأمراض . ومثل هذه الحمامات توجد فى معظم بلاد العالم حتى الآن ، كما توجد فى حاران عصر .

وكان هذا الحوض يقع فى قلعة كبيرة . وكانت المساحة المحيطة به مقدسة ندى السكان . وقد احتل هذه المكانة المقدسة على مرور السنين والأزمنة .

وبالقرب من هذا الحوض الكبيرية ع مكان تودى فيه المراسم الدينية . وعلى أطراف الحوض وبجواره بنيت ثمانى غرف صغيرة تابعة لدير ، وفوق كل غرفة تقع صومعة . وهذه الظاهرة تشير إلى أن هذه الغرف كلها محتصة بالكهان الذين كانوا يقومون بأداء مراسم الاستحمام القدس . وكان يتجمع عفير من الناس أمام الحوض . وكان على الكهان أن يشرفوا على أداء الطتوس الدينية عن طريق الاستحمام في هذا الحوض الكبير . ولذلك تحمّ عليهم وجود إقامة مستمرة في الغرف المحاورة للحوض لأدائها في أوقات محدودة لحا .

ومن الحدير بالملاحظة أن الاستحمام كطتمس من الطقوس يرجع تاريخه إلى ديانة وادى ثهر السند . وهذا الطقس هو الذى اتخذ ألوانا وأنواعا في الديانة الآرية فيا بعد . وعلى هذا الأساس نجد الهندوس حتى هذه اللحظة يعتبر ون الاستحمام في الأنهار المقلسة مثل الحنجا والحمنا طقوسادينية مقلسة ، ينبغي أداؤها على كل فرد منهم . ومن أجل ذلك نجد الناس يتهافتون على هذين النهرين ورافدهما في شتى أنحاء الهند الشالية ، ويستحمون بشي المطرق . وجالا ونساء على اعتبار أنه من المراسم الدينية المقلسة .

### الملابس والحلي

كان الرجال يلبسون الشال ويغطرن به جسمهم ويربطونه حول الاكتاف. وأما النساء فكن يلبسن كساء منسوجا ويربطنه بما يشبه الدبابيس. كانت الأساور من أهم مميزات الحلى الهندية في هذه الآونة بخلاف مصر وأرض الرافدين . وكانت هذه الأساور تصنع من الفخار المصقول اللامع أو من المعادن أو الصدف . وكانت هذه الأساور تزين بضلع لولبي من ناحية طرفها . وكانت النساء يربطن الشعر بمنديل فيه شرائط ذهبية . ومثل هذه المناديل كانت معروفة في أرض الرافدين أيضاً . وكن يلبسن أنواعا من العقود



لوحة ( ٥ ) حلى من موهنجو دارو



لوحة (٦) حمام عظيم من حضارة موهنجودارو

والقلائد تتدلى على أعناقهن وتغطيها ، وبهذا يزداد جمالهن . وكانت الأطباق النهبية شبه دائرة في شكلها . وهذا النوع قد وجد أيضاً في مصر وفي بيبلوس ( في لبنان ) في هذه الآونة . وهذه الصناعة قد وجدت في عيلم أيضاً كما تتمثل في كسرة من إناء خزفي عثر عليها . وبالإضافة إلى الأقراص الذهبية قد وجدت صناعة الحرز أيضاً ، وهي موجودة كذلك في بلاد السومرين ومصر وفي « تراى » في آسيا الصغرى .

ووجد كذلك خرز على هيئة قطعة دائرية وذلك فى هارابا فى القرون. الأخرة .

وأما الحرز المصقول اللامع فكان نادراً جداً . ولكن صناع هذه البلاد حاولوا محاكاة أرض الرافدين في هذا المجال ، ولذلك جربوه على عجينة ، وصنعوا منه أدوات مدورة جامدة مصقولة لامعة . وهذه الأدوات كذلك وجدت في مقابر الملوك في «يور » في العراق . وكذلك وجدت أسطوانة سمينة غالية لامعة تشبه العقيق ، وذلك في مقبرة الملكة شوباد . وأما الحرزة الدقيقة المخصوصة بالهند فكانت تشبه أسطوانة صغيرة مفلولة في جوانها . كانت التمائم قليلة للغاية . كذلك وجدت رسوم للحيوانات مثل الكبش والحروف ، كما وجدت في أرض الرافدين . وأيضاً وجدت تميمة واحدة مصنوعة من العظم أو العاج ، وهي نادرة جدا في الهند ، ولعلهم صنعوها في محاكاة لمصر أو بلاد السومريين .

وكذلك وجدت حلى مختصة بالمعابد ، وهي تشبه الزرّ أو المشط المحدب. في شكلها ومصنوعة من الحجر الصابوني ، وفها ثقبان من الوسط .

### الأدوات المنزلية

كانت العمارات تبلط وتجصص كما قلنا سابقاً . وكانت تتضمن غرفا عديدة . ولكن محال الخلاء المخصوصة لم تكن موجودة . وكانت الحمامات موجودة . وكذلك خصصت غرفة للبئر ووضعت فها جرة كبيرة على خشبة تشبه الطاولة . وهذه الظاهرة لم نزل نراها في معظم أنحاء الهند في صورة مشابهة لها . وكذلك العربات والسفن في تلك الآونة شبهة بمسانجده الآن في الهند . وقد صنعوا أنواعاً من الأرائك أو السرر من الطين ، وهي لم تزل موجودة ، كما وجدت في نفس الآونة في أشرر بالعرافي وسوسا في إيران . وإن صناعة الخزف القروية في السند توحي الينا بأن الخزافين قد توارثوهامنذ أقدم العصور ، ولم يطرأ عليها تغيير . كانت النساء في ولع شديد بالاساور والحلي الأخرى ، ولم تعرف الدبابيس عندهن . وهذه الحلي كلها هندية أصيلة . وكذلك استعملن الكحل في العيون . وكان هذا الكحل يوضع في قارور ات أو دوارق ويستعملن عوداً نحاسيا حين وضعه في العين . وهذه الظاهرة هي الأخرى هندية صميمة . وكن يستعملن أمشاطاً مصنوعة بالعاج . وهي شبهة جداً بالأمشاط الخشبية التي تصنع حتى الآن في قرى الهند . وقد عثر علي مفرك حجرى في موهنجودارو يشير إلى أنه كان من جملة أدوات غير علي مفرك حجرى في موهنجودارو يشير إلى أنه كان من جملة أدوات الزينة والحمام في تلك الآونة . وبعض هذه الأدوات شبهة جداً بما وجد في أرض الرافدين في حضارة كش .

# الحيوانات

كانت تربى وتروض أنواع من الحيوانات والمواشى فى وادى نهر الهناه . كانت الأغنام والأبقار والثيران من أهم الحيوانات التى كانت تساعد الفلاح فى رى الأرض وفى الأكل . وبالإضافة إلى ذلك كانت تربى كذلك المعيز والخرفان والفراخ والديوك والجواميس والفيلة . وهذه الحيوانات كلها كانت تعتبر منزلية ، وكذلك للتجارة . والملك حرصوا على تربيتها و ترويضها والعيش عليها . وبالإضافة إليها لم توجد أية إشارة إلى وجود خنازير ، ولأن الحنازير لم تكن من الحيوانات المنزلية ، بل كانت تعتبر وحشية . وفى موهنجودار و بالذات نرى أيضاً الخيول والإبل ، واكنها دخلت متأخرا . ولم تكن من الحيوانات الأصلية للهند .



لوحة ( ٧) اختام وتماثم من موهنجودارو

### نظام الري

كان وادى ثهر الهند يعتمد على نظام الرى فى الزراعة . شأنه فى ذلك شأن مصر وأرضالرافدين . وكانت تزرع فيه من الحبوب مثل القمح والشعير والبسلة والبلح والسمسم . وهناك إشارات بوجود الأرز أيضا ، كما يدل على ذلك وجود بعض الموازين . ولكن هذا الأمر غير مؤكد . وبالقياس إلى مصر قد حل فيها القطن محل الكتان . وهذا يدل على أن القطن قد عرف في الهند مبكرا ، وقبل مصر عثات السنين .

#### المادن

قد وجدت أنواع من المعادن الهامة بكمية كبيرة . فقد عرفو استعمال وإذابة الذهب والفضة والنحاس والرصاص . وقد صاغوا منها أدوات ضرورية كثيرة . وكذلك عرفوا – كالعراقيين إستعمال القصدير . وكان النحاسون يخاطرن القصدير بمقدار ٣٠٤ و ٤.٤ في المائة من الزرنيخ ومسامير برشامية وأشياء أخرى . ولكنهم – فيا يبدو – لم يعرفوا تحويلها إلى النحاس أو سبيكة لحامية .

وفى هارابا استعمل أصحاب المعادن أفراناً تشبه القدور فى شكلها ، يبلغ قطرها ما يقرب من ثلاثة أقدام وأربع بوصات وسميكها ثلاثة أقدام وثمانى بوصات . ويدخل فيها تيار هوائى جارف بقوة هائلة عن طريق أنابيب ماثلة إلى أسفل . وكانت هذه الأنابيب تعمل بقوة المنافيخ .

#### الأسلحة

وقد عرفوا صناعة أسلحة هامة ، شأنهم فى ذلك شأن العراقيين والمصريين . وهناك تشابه كامل بين أسلحة هذه المناطق الحضارية الثلاثة ، وإن كانت أرض الرافدين فاقت الهند بمراحل فى هذا الحجال . والأسلحة التى نجد فيها أوجه التشابه مع أرض الرافدين هى : أزميل وفاس والمنشار الصغير وهو يشبه بما وجد فى مصر فى هذه الآونة ، و حنجر مسطح ، ور مع وحربة و مطرة وموسى ، وضارة شكلها كالبرقوق ، ومهماز ومنجل .

## الدين

إن ديانة وادى نهر الهند تعطى صورة واضحة لملامح الهند وتصور بدقة جذور عقائدها . إن كثيراً من الأدوات الحضارية ، وإن كانت في بعض الأحيان غير واضحة تماماً ، تفسر الحضارة الهندية العريقة وديانتها تفسيراً جلياً . وأن الصور الطينية التى تشرح هذه الظواهر ليست على نمط واحد في جميع المناطق ، بل تختلف في صورها وأشكالها . ومعظم الأدوات التى تعبر عن العقائد والديانات تضم الآلهة الأثنى أكثر بكثير من آلحة الذكور . ولذلك نجد الإلهات مزينة بالحلى الجميلة أو في بعض الأحيان تحمل الأطفال في بطنها ، أو ترضع الأطفال .و هناك تماثيل الآلهة تعبر عن تقديم الناس النذور إليها أو الطلبات أو ما شابه ذلك من الحاجات وكذلك نجد من بين الآلهة عندهم كثيراً من الحيوانية . وقد نال الثور مكثيراً من الحيوانية . وقد نال الثور ومصر . لأن مثل هذه الظاهرة وجدت في تلك المناطق أيضاً . وكان رأس هذا الثور متحركاً دائماً ، وكذلك وجدت دى وعرائس صغيرة وسرائر وأرائك وأرغفة وزهريات إلى جانب هذه الآلهة . وكانت أيضاً من بين المناطق وأبدا النها وأرائك وأرغفة وزهريات إلى جانب هذه الآلهة . وكانت أيضاً من بين المناطق النفاق أيضاً من بين المناطق النفاق أيضاً من بين المناطق المنام ، وصخر طويل عريض ، وأجراس متحركة تلك الآلهة والتماثيل أصنام ، وصخر طويل عريض ، وأجراس متحركة مستمرة .

وظاهرة غريبة نلمسها فى تلك الآونة هى أن فروج الإنسان لكل من الذكر والأنثى كانت ترمز إلى خصوبة الأرض ، وبعث الحياة ، ولذلك نالت القديس والعبادة .

وإن الأدوات الحضارية مثل الأختام واللوحات الطينية والنقوش النجاسية والفانيس المصوغ (نوع من المعدن) تعتبر من أهم مظاهر الحضارة الهندية في هذه الآونة . وقد وجدت ختمة في موهنجودارو تحمل صورة إله ذي قرن ، وثلاثة وجوه . وهو جالس واضعاً رجلا له على الأخرى ، وكأنه في عبادة أو استغراق يرافته جميع وحوش الغابات . وهناك لوحات طينية

عديدة تشر إلى وجود الإله سيڤا ( Siva ) الإله العظيم لدى سكان هذه المنطقة ، وله ثلاثة وجوه ، ويوصف بأنه إله وحوش الغابات وأمير النساك والرهبان ، ولذلك عرض في صورة قائد عسكرى كبر . وكذلك تشير الوحات عديدة إلى آلهة كثيرين . وهناك لوحة تصف تدفق النهرين من رحم الآلهة . وفي اوحة أخرى رسمت آلهة الأشجار بوضوح . وهذه الآلهة كلها رسمها الهنود بكل براعة ودون غموض . وهي تختلف بطبيعتها وصفاتها وملامحها عن آلهة أرض الرافدين كل الاختلاف وكذلك عن آلمة مصر ، وكذلك نرى من بن آلهتهم بطلين عظيمين ، واحد منهما يصارع الأسود بكل شجاعة ، والآخر نصف جسمه يشبه إنسانا والنصف الآخر يشبه بكل شجاعة ، والآخر نصف جسمه يشبه إنسانا والنصف الآخر يشبه السومرى في أرض الرافدين من بعض الوجوه كما تصفه أسطورة المطول السومرى في أرض الرافدين من بعض الوجوه كما تصفه أسطورة المطونان السومرى في أرض الرافدين من بعض الوجوه كما تصفه أسطورة المكنفين السومرية . وهناك رموز دينية وسحرية كثيرة مثل الصليب والتقاء الكتفين نقشت على الطوابع والأدوات المعدنية شأنها في ذلك شأن رموز بابل وعيلم .

وقد عبدوا كذلك ـ إلى جانب الإلاهات الكثيرات ـ الاها رسم بقرن وثلاثة وجوه . وهناك صورة تصوره جالساً على طاولة على الطريقة اليوجية بكل كبرياء وافتخار ، وكعبا رجليه متلاصقان ، وكأنه فى تأمل أو فى تفكير واستغراق . وفى بعض الأختام وجد هذا الإله بصحبة الحيوانات كالغزال والظبى والكركدن والفيل والأسد والجاموس وحيوان يشبه الحاموس أو الثور وبين قرنيه ما يشبه المروحة . وهذا الإله هو الذى سمى لمنى الآريين بسيقا . وهو إله عظم جليل القدر ، ملك الغابات والوحوش ، له عدة وجوه . ومما لاشك فيه أنه من أقدم الآلهة الهندية ، وقد وجد فى وادى شهر الهند منذ القدم . وهو يملك سلطات واسعة فى الكون . فإنه يشبه براهما ـ إله الخلق ـ فى الشكل ، وكذلك الإله قشنو ( vishnu ) ـ الحارس المحافظ ـ . وقد اجتمعت فيه صفات كثير من الآلهة ، شأنه أف ذلك شأن الإله رع ـ إله الشمس ـ فى مصر ، ومع أنه كان يتخلق .

بصفات هدامة مثل الهدم والتخريب ، فقد تجلى أيضاً بصفات بناءة مثل منح الحياة وجلب الحصوبة فى الكون سواء أكان بين بنى آدم أو الحيوانات والطيور والنبات . ولذلك كان يرمز له بفروج الذكر والأنثى ، لأنهما علامة الحياة والحصوبة وفق عقيدتهم . وقد نال هذا الرمز قبولا حسناً ، وتلقاه الناس على مدى العصور بالرضا وكذلك أدخله الآريون فى عقائدهم . فبعد تعديل بسيط قد دخل هذا الإله إلى الديانة الآرية و احتل فيها مكاناً بارزاً . ومن ثم شيدت له المعابد ، ووضعت فيها تماثيله مع رمزه المذكور . وأم تزل هذه الظاهرة معروفة وموجودة فى معابد الهندوس فى شتى أنحاء أرض الهند . لقد وجدت أحجار كثيرة تشبه الكوز والحتمة فى شكلها فى كل من المعتدار وهارابا ، تشير إلى أنها ( أى آلهة الفروج ) قد قدسها هؤلاء ، اعتقاداً منهم بأنها رمز الحياة والحصوبة فى الكائنات .

وكانت العبادة تؤدى لكل من الإله سيڤا ورمزه الفروج جنباً إلى جنب . ومهذا تكون الإلهة الثلاثة أى : الآلهة الأم ، الإله سيڤا ، وآلهة الفروج من أهم آلهة سكان وادى بهر الهند . وهذه الآلهة وطقوسها قد تركت آثاراً بعيدة المدى فى الديانات الهندية كلها عبر القرون ، وتمثلت بصورة واضحة فى كثير من التقاليد الهندوكية حتى هذه الآونة ، الأمر الذى يدل على رسوخ قدمها وخلودها وحياتها الطويلة فى أرض الهند .

### مراسيم الدفن

وقد وجدت آثار عديدة فى مقابر هارابا تدل على مراسيم الدفن عند الهنود القدامى . وكانت هذه المراسيم غريبة وبدائية تماما . إذ كانوا بحفرون حفرة طويلة عريضة ، ويدفنون فيها الحثة مع أدواتها اللازمة فى الحياة مثل الأوانى والأدوات الشخصية وما يتعلق بالزينة والحمام . ولم يفسر لنا أحد حتى الآن سبب هذه الظاهرة . ومن الحائز جداً أنهم قد آمنوا محياة أخرى بعد الموت على طريقة السومريين . وظنوا أن هذه الأدوات اللازمة سوف تساعد

الموتى بعد مواراتها التراب وحينها تدخل فى حياة جديدة عند آلهة الأرض السفلى وذلك لأن الهنود فى هذه الآونة قد تجاوبوا مع كثير من افكار السومريين الدينية كما سنشير إلى بعضها قريبا .

وكانت الجثة توضع فى صندوق خشبى ملفوفة بالقصب. وفى المناطق الساحلية ، وبالقرب من «تارو» ( Taro ) وجدت غرف حجرية تبلغ مساحها عشرة اقدام طولا ، وثلاثة اقدام عرضا ، وقدمين عمقا . وتشير الدلائل إلى أنها استخدمت مقابر فى هارابا فى بعض الأزمنة القديمة . ومن الناحية الأخرى فنى مناطق عديدة تمت فيها علية الاحفار وجدت جرة كبيرة تشير إلى وضع الحثث فيها فرادى أو جماعية . وكذلك عثر على جماجم بشكل انفرادى أو جماعى فى بعض البيوت أو فى المرات الضيقة والأزقة . ولكن دفن الأموات فى الأزقة يكاد يكون نادرا ، وكذلك أمره مشكوك فيه فى بعض الأحيان ، لأنه ليس هناك دليل واضح يشير إلى وجود أية تقاليد بدائية لدفن الأموات فى المرات الضيقة . ولعل سببه – كما يبدو لنا — أن بعض الموتى قد دفن فيها من نتيجة الحوادث أو الأمراض الوبائية الخطيرة .

إن الهند تمتاز بشخصيتها الأصيلة فى هذه النواحى كلها : ولها اصالتها وذاتيتها ، ولا نجد أنها تجاوبت فى تقاليدها مع أرض الرافدين ومصر . وكذلك جميع النواحى الحضارية تتميز بذاتيتها واصالتها .

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الحضارة الأولى قد تركت آثارا بعيدة المدى في الحضارات الهندية كلها تلك التي استمرت عبر القرون وحتى هذه اللحظة . وقد ترسخت جدورها في طبيعة الهند إلى أقصى الحدود . ولم تستطع أية حضارة جاءت بعدها من القضاء عليها . وهذه الظواهر واضحة المعالم في جميع المرافق الحضارية مثل التقاليدوالعبادات والعارات وما إلى ذلك. إن مراسيم الدفن وتقاليده تشير بوضوح إلى أن احراق الحثث التي

اتخلتها الهند أساسا فيما بعد لم يكن لها وجود فى هذه الآونة ، بل سارت على تقاليد حضارات أرض الرافدين ومصر .

# دود حضارة وادى نهر الهند في تكييف التقاليد الهندية وديانتها عبر القرون

إن حضارة وادى نهر الهند هى التى أصبحت أساسا قويا متينا وعاملا هاما لتكييف الحياة الهندية على مدى القرون من ناحية التقاليد والحضارة. كانت هذه الحضارة الأصيلة تنمو وتزدهر حتى تجلت بأبدع مظاهرها في الحضارة الهندية الآرية ، وما تلاها من الحضارات فيا بعد ، وانتقلت روحها ومميزاتها إلى طبيعة الهنود على اختلاف العصور والأزمنة والاقطار والمناطق واللغات والألوان .

ومن الحدير بالملاحظة أن هذه الحضارة تختلف وتتغاير عن الحضارتين العظيمتين المعاصرتين لها وهي السومرية والمصرية في كل الأنواع والأشكال إلا أننا نلحظ ملامح متشامة بين هذه الحضارات الثلاث ، وذلك من ناحية الأهداف الأصلية والاختراعات والاكتشافات والإبداعات

وعلى الرغم من أن الآريين الذين استولوا على مقاليد الحكم فى الهند منذ عام ١٥٠٠ ق.م. قد جلبوا معهم آلهتهم وديانتهم ، وحاربوا السكان الأصليين ، وحاولوا التخلص من جميع آثارهم الدينية والعقائديه بشتى الوسائل إلا أنهم تشربوا من محضارة وادى نهر الهند واقتبسوا معظم مزاياها الدينية ، كما أدخاوا كثيرا من آلهتهم فى صميم عقائدهم الدينية . وكان ذلك أمرا طبيعيا ، لأن كل حضارة أجنبية جديدة إذا فرضت سيطرتها على حضارة أصيلة أقرى منها — ولو كانت منهارة ومتر نحة وصائرة إلى الزوال سفامها تضطر إلى التجاوب معها وأدخال عناصرها الفعالة فى صميم حضارتها ، ومهذا تظهر محضارة ممزوجة ، وإن كانت معظم عناهرها مجديدة ودخيلة أجنبية .

ومن هنا تركت ديانة وادى نهر الهند وحضارته آثارًا بعيدة المدى في

الديانة الآرية وحضارتها . فلقد اقتبس الآريون معظم عقائد أهل بهر الهند وصبغوها بالصبغة الآرية بحيث لا تنمحي آنارها ولا تقتلع جذووها مع أنها امتزجت امتزاجا قويا لا يمكن فكها الآن . ومن هنا يعتقد الباحثون أن حضارة وادى نهر الهند و ديانته وتقاليده هي الأصل والأساس للهند على مر القرون وحتى هذه اللحظة . وعلى هذه الدعامة قامت جميع الحضارات الهندية ، كما أن ملامحها واضحة المعالم في شعوب الهند بأكملها وفي الأقاليم المختلفة والولايات .

و من الجدير بالذكر أن كتاب الفيدا - وهو أول سجل آرى منذ نزوحهم إلى الهند - لا يذكر هذه الحضارة العريقة . ولا نعرف سببه على وجه التأكيد . ولكن من المحتمل أن الآريين - بسبب حداثة اقامتهم في الهند اثناء تأليف هذا الكتاب - اكتفوا بتسجيل أحاسيسهم وعواطفهم وانطباعاتهم وتقاليدهم وانتصاراتهم وفرحهم وبهجهم .

إن الآله سيڤا الذي دخل إلى الحضارة الأرية من وادى نهر الهند قد وجد له لوحات وتماثيل بكثرة في موداهنجودارو وهاربا . ومن هنا يعتقد أنه إله هندى قديم أصيل . وكانت سيطرته ونفوذه قويين في الشعب الهندى . ولذلك لم يستطع الآريون التخلي عنه وإبعاده من الهند واضطروا إلى قبوله وإدخاله في عقيدتهم بعد تعديلات طفيفة في وظيفته وسيطرته . فقد كان سيڤا الإله الأعظم عند سكان وادى نهر الهند . ولكنه التقي لدى الآريين مع الله آرى وهو « براجاباباتي » ( prajapati ) ذلك الذي كان من المدرجة الثانية وأصبح في صحبته دائما وأبدا . ومهذا قللوا من أهمية سيڤا ، وسلبوا منه ساطاته الواسعة التي كان يتمتع بها في جضارة وادى نهر الهند .

وكان من أهم مظاهر الحياة الدينية لدى سكان وادى نهر الهند أنهم اتخذوا آلهة لهم ، وكذلك عبدوا انهات كثيرات ولكن معظم هذه المعالم قد اندثرت تقريبا في الثيدا – أول كتاب آرى – وكذلك تقديس الفروج لم يذكره الثيدا بتاتا . ولكن هذه الآلهة والتقاليد قد أخذت طريقها إلى

قلوب الهندوس بغد مرور الزمن . ولعل شدة الصراع والعراك بين الآريين عند عن المند وحمم وزحفهم إلى الهند - والسكان الأصليين جعلت الآريين عتنعون عن قبول أى أثر للهند القديمة . ولكنهم اضطروا فيما بعد إلى التجاوب كما قلنا ، ولذلك نجدهم قد اتخذوا الأشجار والأشياء الصغيرة التافهة والحيوانات آلهة لحم ، كما أن تقديس فروج الإنسان - كرمز لخصوبة الأراضي الزراعية ومظهر الحياة الإنانية - أصبح من أهم معالم اذند حتى هذه اللحظة .

## الهند تتجاوب مع العراق في بعض النواحي

لند أوردنا تفاصيل تجارب الهند والعراق فى هذه الآونة من التاريخ . وبما أن العراق كان مستحيلاً أن لا تترك بعض آثارها الوثنية فى حضارة الهند فى وادى نهر الهند . ومن هنا نجد بعض الملامح متشاسمة بينهما .

إن معبد وادى نهر الهند المذكور والدلائل الأخرى تشير بوضوح إلى أن النظام فى وادى نهر الهند لم يكن – على حد زعم بعض الباحثين – ديمتراطيا يتسم بالأمن والدلام ، كما لم يكن حولها أسوار أو بروج للمعابد ، أو معسكرات للجيش ، أو لم يكن هناك تخطيط اقتصادى أو دينى . ولكن هذا الكلام لا يبنى على أدلة . لأن سكان وادى نهر الهند قد اتخذوا إجراءات دفاعية قوية ضد الغزو الأجنى لبلادهم . ولذلك شيدوا أسوارا حول المدن لمنع مثل هذه الغارات وويلاتها . ولكنهم مع ذلك لم يصاوا فى قوة الدفاع والشئون الغسكرية إلى مستوى السومريين ، ثم الأكاديين ، في قوة الدفاع والشئون الغسكرية إلى مستوى السومريين ، ثم الأكاديين ، بل كانت إجراءاتهم فى هذا المحال تشبه إجراءات المصريين ولاتتجاوزها .

كان سكان نهر الهند يعتقدون أن الدولة ملك الله سبحانه فالملك يحكمها بالنيابة عن الله كما كان الشأن فى أرض الرافدين . وقد عثر « السير . مورتيمر ويلر ( Sir Mortimer Wheeler ) على شواهد وأدلة على وجود



لوحة (٨) الله سيڤا من حضارة موهنجو دارو

نظام القلاع والحصون فى أنحاء بلادهم بصورة مشابهة للسومريين وإن لم تكن على مستواهم . وكذلك الخذوا إجراءات حاسمة للأمن والدفاع . وكانت الدولة تسير على نظام دكتاتورى ، لأن الملوك حكموا البلاد الموسدة فى تلك المنطقة ( أى فى المملكة الشهالية الجنوبية الممتدة من موهنجودارو إلى هارابا) بكل حزم وقوة باعتبار أنهم خلفاء الله فى الأرض . فالله هو الذى منحهم هذه السلطات الواسعة والسيطرة التامة على الشعب لينفذوا أوامر الله على الشعب ويحكموا بالنيابة عنه وعلى ذلك يدل وجود توحيد البلاد والتنظيم الدقيق المربوط فى المدن ، والقوانين المدنية والشئون الدينية ومراسيمها وطنوسهم ، ونظام المعابد والحصون ، وتنفيذ كل القوانين على أنها صادرة من الله سيحانه ، وبهذا لا نجد خطا فاصلا بين أرض الرافدين ووادى نهر الحند .

ومن الجديو بالملاحظة أنه إذا كانت هذه الملاحظات والنتائج المرتبة عليها صحيحة – ونحن لا نعارضه في دذا الصدد – فالأمر يدل بوضوح على أن الهند قد التقت التقاء خصبا مع أرض الرافدين في عقيدتها ، بأن الملك لله سبحانه . وأن الملوك خلفاء الله في الأرض ونوابه ، ومهمتهم ما هي إلا تنفيذ أوامر الله سبحانه بين عباده . وكذلك تجاوبت الهند إني أقصى الحدود مع أرض الرافدين في شئون الدولة وتنظيمها وإدارتها .

ومن المعروف أن عقيدة خليفة الله فى الأرض نبعت من تراب أرض الرافدين بوصفها مهبط آدم ومسرح طوفان نوح ، ومهد رسالات سهاوية . ومن هنا تكون الهند تابعة للعراق ، ومتجاوبة معها إلى أقصى الحدود فى هذه العقيدة ، وإن تجلت فى كل من الهند والعراق بصورة وثنية لأسباب عديدة كما ذكرناها فى كتابنا عن « الاعلام والأمم فى القرآن الكريم على ضوء البحوث الأثرية الحديثة لمنطقة انشرق الأوسط) » .

وكذلك نجد تشابها بين آلهة الهند وأرض الرافدين من بعض الوجوه . لأن سكان وادى نهر الهند قد عبدوا آلهة كانت تعتبر أم الآلهة حميعا ، وكذلك احتلت الإلهة الأم فى أرض الرافدين مكانة مشابهة لها فى الهند. وقد شيد الخنود لهذه الآلهة معابد كثيرة فى أنحاء بلادهم ، واعتبروها على قة الآلهة جميعا. قد وجد تمثال فخارى أو صنم لهذه الإلهة فى كل بيت من البيوت . وقد اعتقد الناس أنها هى التى تمنح الحياة والحصوبة ، ثم أضفوا عليها صفات الإنسان ومشاعره وأحاسيسه . وهذه الألهة هى التى سميت فى الهندوكية في البعد بالسكتى ( Sakti ) .

# امتداد الحضارة في وادى نهر الهند وحياتها

هل كانت هذه الحضارة الهندية العظيمة شاملة جميع المناطق الهندية ؟ والإجابة على ذلك: أن لا. لأن هذه الحضارة العريقة كانت أراضها ومساحتها ومناطقها محدودة لم تتجاوز — وفق الحدود الآن — منطقة باكستان الغربية كلها وولاية بنجاب شاملة . وقد عبر على بعض آثار في الآونة الأخيرة تشير إلى أنها امتدت إلى وادى نهر الستلج في جيسالمير ( Jaisalmer ) من أعمال راجستان ، وهي من أهم الولايات الهندية الآن . وكذلك اتسع نطاقها إلى أبعد من ذلك جنوبا حتى « لوتال » لولان هذه الحضارة قد انتشرت شرقا وجنوبا وشملت ثلث شبه القارة تكون هذه الحضارة قد انتشرت شرقا وجنوبا وشملت ثلث شبه القارة الهندية فقط.

وإذا كانت هذه سعة حضارة وادى نهر الهند ، فكيف كانت المناطق الأخرى ، وهي تشكل ثلثى مساحة الهند ؟ والإجابة على ذلك أن معظم تلك الأراضى كانت خالية من السكان ، وبعضها يقطنها البدويون والهمجيون الذين عاشوا في الغابات والأدغال والجبال ، ومارسوا الحياة البدائية الأولى تحددت ألوانهم وفق جغرافية المناطق . وفي المناطق الواقعة بعيدة عن خط الاستواء كانت ألوانهم بيضاء سمراء ، وفي الجنوب المتوغل سوداء حالكة ومع هذا فإن ملامحهم كانت متشامة إلى درجة كبيرة ، وغتلفة عن الأفريقيين رغم سمر وسود بشرتهم .

لقد وجدنا سكان نهر الهند من قبل قد استوردوا احجارا ثمينة من جبال نيلغرى من مدراس بجنوب الهند . و هذا يدل على وصول سكان الهند إلى تلك المناطق النائية في الجنوب . ولكن تاريخ هؤلاء السكان بجهول للغاية ، الأمر الذي يدل على أنهم مارسوا حياة بدوية أولية في القرى والجبال والأدخال .

وهناك آثار له ولاء السكان الاصليين حتى هذه الآونة. لأن حياتهم لم تزل بدائية ومتنقلة ، ولم يزل يعيشون في الغابات والاحفال والجبال ، يتكلون على موارد الطبيعة من ثمار الغابات والحيوانات والطيور المصطادة ، ويأكلونها بعد احراقها بالنار ، دون طبخها ولو على أبسط طريقة قروية . وليس لهم دين معين ولا تقاليد معروفة ، بل هم على كل حال وثنيون ، يعبدون مظاهر الطبيعة كلها ، ويسكنون في الحبام المتنقلة ، ويمارسون احيانا بعض مظاهر الطبيعة كلها ، ويسكنون في الحبام المتنقلة ، ويمارسون احيانا بعض اعمال بدائية مثل صناعة الحصير والسلال أو بيع الابر والقلائد والعقاقير والاعشاب وما إلى ذاك . وهؤلاء كثيرون في مناطق الجبال والغابات بجنوب الهند . ولم نزل نشاهدهم وهم يمرون بمدننا وقرانا لبيع بعض سلعهم وادواتهم المذكورة أو طيورهم المصطادة .

ويسمى دؤ لاءالآن باسماء عديدة فى مناطق عديدة و فق لغاتهم و لهجاتهم مثل: الموندر (Chamars) وغو ند (Chonds) و شامر (Chamars) وغو ند (Chonds) و سنتال (Santhal ) و كاسى (Khassi ) و باسيس (Santhal ) و كترى (Naga ) و شاندال (Chandals ) و ناجا (Naga ) .

وهناك سؤال هام: لماذا لم يتمكن علماء الأحفار من تتبع تاريخ الهند قبل قيام حضارة وادى بهر الهند ؟ والاجابة على ذلك كثيرة ، منها أنه لم توافر الادلة الاثرية لهذا الجانب من تاريخ الهند. وكذلك لم يتمكن علماء الأحفار حتى الآن من فك كثير من الغاز لغة وادى بهر الهند بسبب صعوبة تناولها ، وتعقيدها وغموضها ، في حين استطاعوا بعد ارهاق وتعب في فك الغاز اللغات الفرعونية والمسمارية العراقية وتتبعوا تاريخ هذه الاقطار إلى اقصى الحدود.

ومن هنا استصعب فهم المراحل البدائية الأولى لهذه الحضارة ،مع أنها قد مرت بمراحل بدائية عديدة ، شأنها فى ذلك شأن حضارات الشرق الأوسط . و فيما يتعلق بالشرق الأوسط نقد أصبح من الميسور تتبع هذه الأطوار ، ولذلك استطاع علماء الأحفار تنسيقها وترتيبها بكل دقة .

# متاعب هذه الحضارة واسباب اضمحلالها

كانت الفيضائات التى تتناوب عدة مرات فى كل سنة ، وفى الصيف بالمذات حيمًا تذوب الثلوج بالهملايا قد أثرت تأثيرا قويا فى شعوب هذه المناطق ، وزادت من محاوفهم فيا يتعلق بالمستقبل . وكلما طغى الفيضان ، دمر المبانى وشل الحياة المدنية فى البلاد ، فكانوا يضطرون من جراء ذلك إلى اعادة بناء ما دمرته الفيضانات . وكذلك يعيدون بناء العمارات . ولقد كانت المناطق الشاسعة على ضناف بهر الهند وروافده سهلية جرداء ، لم تحطها الحبال ، ولم تتوسطها الغابات الكثيفة ، ولذلك تتعرض للفيضانات بشدة ، وتنهار معالمها الحضارية بسرعة من عنف الفيضانات وطغيابها .

وبالاضافة إلى ذلك فكلما اتسم الملوك بالقوة والمقدرة والسيطرة الكاملة كأنت تسير الأمور في مجراها الطبيعي ، وإذا طرأ تغيير أو تساهل أو استرخى عنان الحكم سادت الفوضى والاضطراب ، واقتربت البلاد من الهاوية واندثرت معالمها الحضارية .

و ناهیك بالهجمات والغارات التی كان یشنها سكان جبال بلوشستان بین حین وآخر فیخر بون البلاد ویدمرون المبانی والمعالم الحضاریة فیها .

لقد دبت عوامل الاضمحلال فى حضارة وادى نهر الهند منذ سنة ١٥٠٠ ق.م. بعد أن ازدهرت ازدهارا كبيرا ، وأصبحت مماثلة لحضارتى أرض الرافدين وعيلم من ناحية ، ومصر الفرعونية من ناحية أخرى ، وإن لم نعر على دليل واضح حتى الآن يثبت التقاء الهند مع مصر فى هذه الآونة . ومع ذلك فقد استمرت هذه الحضارة مترضحة تميل إلى

السقوط والاضمحلال دون تجديد أو تنشيط أو النقاط انفاس . لقد استمرت كذلك حتى سنة ١٥٠٠ ق.م.

ولعل سببه فيا نرى أن حضارة وادى نهر الهند التى أقامها السكان الحبليون القاطنون من جبال بلوشستان حتى عيلم بالقرب من ارض الرافدين قد دبت فيها عوامل الانهيار والضعف والسقوط. وفي هذه الآونة ازداد سلطان السكان الاصليين للهند وهم الدراو ديون الذين اتسموا باللون الاسمر. وقد حاول هؤلاء مواصلة انقاذ الحضارة المتقدمة في هذه البلاد دون بعث روح جديدة فيها أو دفعها إلى الأمام بخلاف سكان ارض الرافدين الذين أوصلوا حضارتها إلى القمة في ظل الاكاديين والاموريين ، ثم الاشوريين منذ سنة ٢٥٠٠ ق.م وعلى هذا سار الأمر حتى سنة منه وعلى هذا سار الأمر حتى سنة وي سنة ١٥٠٠ ق.م

لقد قلنا آنفا إن حضارة وادى السند بدأت تفقد سماتها وحيوبتها منذ سنة ٢٥٠٠ ق.م وهذا يدل على ظهور صراع بين أصحاب هذه الحضارة وعناصر أخرى ، تلك التي استطاعت القضاء عليها في حدود سنة ٢٠٠٠ ق.م تقريبا . وهذه هي الأمة الدراودية .

## من هم الدراوديون ؟

وهذا هو الشعب الهندى الاصلى الذى كان يقطن المناطق الهندية الممتدة من الشهال إلى الجنوب، ويتسم باللون الاسمر والأسود على حسب المناطق التي سكنها . لأن شمال الهند كان بعيدا عن خط الاستواء، ولذلك اتسم سكانه باللون الاسمر الماثل إلى الأبيض والاشقر، على حين كان سكان جنوب الهند بسبب قربهم من خط الاستواء قد أسود لونهم، وإن لم يكن غارقا في السواد. ولم نعثر بعد على آثار حضارية لهذا الشعب الاصلى منذ ظهور الانسان على أرضها حتى عام ٢٠٠٠ ق.م ومنذ عام ٢٠٠٠ ق.م تقريبا ، فإننا عثرنا على علمائهم الحضارية في التماثيل والادوات الحضارية الأخرى المحفورة. لأن

الشعب الذي تغلب على مقاليد الحكم في هذه الآونة كان أسود اللون ، مما يدل على انقراض الجنس الأبيض الذي لم نتعرف على أصله على وجه التأكيد ، وإن كان من المرجح عند كثير من المؤرخين – كما قلنا – إنه كان ينتمي إلى المناطق الجبلية لبلوشستان وأفغانستان . ولذنك كان هؤلاء مشامهن للسومريين إلى حد بعيد في ملامحهم العامة ، لأنهم جميعا ينتمون إلى نفس المناطق الحبلية .

وهذه الأمة الهندية الأصلية السوداء اللون تدسديت بالدراودية . وهي التي استولت على مقاليد بلاد السند وبنجاب ، وأشأت نهما حضارتها العريقة ، وظلت فها على ذلك حتى نزوح الآريين واستيطانهم تلك الأرض واستيلائهم عليها رويداً رويداً منذ فترة ١٨٠٠ ق.م حتى سنة ١٥٠٠ ق.م .

ولم تظهر الأمة الدراودية على مسرح السياسة فى وادى نهر الهند فى عام ٢٠٠٠ ق.م فجأة وبدون سوابق . بل بدأت محاولاتها للاستيلاء على الحكم فيها منذ ظهور حضارة وادى نهر الهند ، وذلك حيها عاشت فى كنفها كرعايا لها . شأنها فى ذلك شأن كل أمة مغلوبة على أمرها ، حيها تستولى عليها أمة قوية أخرى .

ويعتقد بعض الباحثين(۱) الافرنج أن الدراوديين قد جاءوا من الشمال الغربي بين سنة ٤٠٠٠ وسنة ٣٠٠٠ ق.م . وعلى حد قولهم إن هذه المجموعة المجهوولة الاسم جاءت من خليط من الشعوب التي تعيش في مناطق تقع

ا - اعنى بالضبط « مانوراما مودالا » مؤلف كناب « الهند : شعبها وارضها » ، ترجمة العميد محمد عبد الفناح ابراهيم الى العربية ( س س ٤٢ - ٥٠) ، ومن الجدير باللكر أن هذا المؤلف أرنكب أخطاء فاحشة في تعديد أصل الشعوب الهندية وتسلها ، وجل معلوماته في هذا الصدد عامية ، مما تناقلته السنة الناس ، فهو بدوره نقلها بدون تحقيق ، وفي البحقيقة فأن كتابه هذا بعد رحلة أدبية اسطورية ممتعة ، ولكنه لا علاقة. له بالعلم والتحقيق ،

شمال وجنوب البحر المتوسط . ومن ثم ممكن أن نقول عنهم : سكان البحر المتوسط ، ويكونون فرعاً من الحنس الأبيض الذى كان يميش فى شمال هذا البحر ، والذى امتزج بزنوج أفريقية » .

وهذا كلام بعيد عن الحقائق التاريخية ، لأن سكان البحر المتوسط لم يزحفوا اطلاقاً على الهند طوال الحضارة الهندية فى موهنجودارو وهارابا . وكذلك الأفريقيون السود لم يكن لهم شأن يذكر فى التاريخ فى هذه الفترة التى تكونت فيها أولى الحضارات الإنسانية . بل الدراوديون كانوا من سكان الهند الأصليين ، كما تشير إلى ذلك ملاعهم وسود بشرتهم ، وطبيعتهم وتقاليدهم كلها .

ولكن هذه الإمة الأصيلة التي واصلت جهود أصحاب حضارة وادى نهر الهند قرونا طويلة دبت إليها عوامل الضعف والاضمحلال ، ولذلك لم تستطع في الآونة الأخيرة من حياتها أن تصمد في وجه هجمات القبائل الحبلية البربرية التي تدفقت مرة أخرى من جبال بلوشستان رأفغانستان مارة بشغور هندوكش و تو غلت في البلاد ، وشنت هجماتها الوحشية على معالم الحضارة في البلاد وإحانتها إلى خراب ودمار . وهؤلاء هم الذين فتحوا الطريق فيا بعد لزحف الآريين على الهند من نفس الطريق واستيلائهم على الهند .

وقد اتخد الدراوديون بدورهم الاله سيفا إلها لهم ، وكذلك عبدوا معظم المة نهر الهند . وبالإضافة إلى تلك الآلهة نجد لهم الحة خاصة لم نجد لها أثراً في وادى نهر الهند مثلا الإلهة كالى . وهي سوداء اللون ، قبيحة المنظر — كما تصفها الأساطير — وشعرها مخيف طويل ، مشعث ، وذات أربعة أيد في واحد منها تحمل السيف ، وفي الأخرى تحمل رأس العفاريت المفصولة . وبيدها النالثة والرابعة تشجع عبادها الذين يعبدونها . وهي تلبس حلقتين في عنقها قلادة من الحماجم ، ولسانها معلق وعيونها في أذنها ، وتعلق في عنقها قلادة من الحماجم ، ولسانها معلق وعيونها

حراء ، ووجهها وقلبها مثل كرة من النار . وحينها تقوم تضع رجلها على قدم الإله سيڤا ورجلها الأخرى على عنقه .

و هذه الظاهرة تشير إلى سيطرة الإلحة كالى على الإله سيڤا ، بسبب سيطرة الدراوديين على تلك الحضارة مع أن سيڤا لم يندثر على الإطلاق ، بل عرض في المكانة الثانية ، في حين كان يحتل المكانة الأولى من قبل .

لقد مارس الدراو ديون نفس الحياة الحضارية في جميع مرافق الحياة ، كما أن مراسيم الدفن لم تختلف عندهم .

# نهاية الحضارة الدراويدية

إن الحراب والدمار اللذين أحلهما الحبليون الهمجيون بالحضارة الدراودية في نهر الهند يظهر بكل وضوح في بعض مخلفاتها التي تركّبها في هذه الآونة . فلقد وجدت في بعض المقار مخلفات من حضارتها تتضمن أنواعاً من الأدوات الفخارية غير مألوفة في هذه المنطقة بتاتاً ، الأمر الذي يدل على أنهم دخلوا البلاد بالقوة وبالبطش الشديد في هذه الآونة من التاريخ . وكذلك طريقة دفن الحثث تختلف عما الفته الهند . لأن هؤلاء الزاحفين وضعوا الحثث في القبور يصورة عمدة متسعة أو منثنية .

وبالإضافة إلى ذلك فإننا نعار في لا شأنهو دارو، في ولاية انسند على علامات غامضة في بعض النقوش الحتمية لحضارة بربرية حات محل الحضارة المتقدمة فيها . وبالمقارنة من جميع هذه الأدوات المختلفة المتغايرة في الأشكال والألوان والأنماط نخرج بنتائج هامة وهي أن صناع الأواني والأدوات الفخارية قد واجهوا ضغوطاً شديدة من قبل الحكام الحدد ، واضطروا إلى صناعة أدوات جديدة على أنماط يريدونها .

وقد اتسمت الأدوات الفخارية لهؤلا. الدخلاء المستواين على الحضارة الهندية بخصائص جديدة . لقد عثر لمؤلاء على أختام بصورة الزر وفيها ثقب شكله مثل الفاس . وهذا النمط پشير إلى أن هؤلاء القوم زحفوا على الهند من

شيال غرب الهند . وهناك علامات تشير إلى أنهم جاءوا من إيران ، لأن الإيرانيين هم الذين أدخلوا نمط الفاس على أختامهم إلى الهند . وكذاك جاءت أفواج مها من مكران وبلوشستان .

ومن الحدير بالذكر أن بلوشستان منذ أكثر من ألف سنة تدخل فى خريطة الهند . وهى الآن ولاية فى باكستان الغربية . وأما مكران وإيران فلم يحتلهما الآريون إلا منذ عام ٨٠٠ ق.م . ولذلك كان سكانهما من المواطنين الأصابين لهذه المناطق . وهؤلاء لم يكونوا مختلفون فى أشكالهم وألوانهم عن سكان عيلم وأرض الرافدين . لأن صورهم وتماثياهم التى اكتشفتها الحفريات تشير إلى تشابه كامل بين هؤلاء والساميين فى أرض الرافدين .

## القصيل الثالث

### الحضارة الآرية وديانتها

## تحقيق شخصية الآريين

قبل عام ٢٠٠٠ ق.م كانت تقطن المنطقة الممتدة على طول الجبهة الشهالية من البحر الأسود المتسعة إلى جنوب روسيا — الواقعة على شمال آسيا وشرق جنوب بحر الكاسبيان (أوقز وين) —أمة سميت بالهندية الأو ربية (Indo - European) بكانت هذه الآو نقمن التاريخ تمار سالحياة البدوية القبائلية المرتحلة وكانت تنزح وترتحل بحنا عن الكلأ والحضراء لمواشيها من الأغنام والبقر . وقد تلفقت هذه القبائل كأمواج هائلة على أوربا وآسيا الصغرى والشرق الأوسط ثم استولت — عرور الزمن وبعد تحول حياتها إلى مرحلة مدنية متطورة سعلى مقاليد الأمور في المناطق التي نزحت إليها . فقد نزحت وتدفقت هذه الأمة البدوية البيضاء اللون إلى ناحيتين ، اتسمت فيهما بصفات مميزة بارزة . ولعل أول هجرة سجل التاريخ لها كانت في عام ٢٠٠٠ ق.م حيها اتجهت المناطق التي الشرق الأوسط واستوطنت العراق . ثم موجة منها إلى آسيا الصغرى واستقر بها المقام هناك وهؤلاء هم الحثيون Hittites بيها شمت موجة أخرى طريقها إلى الشرق الأوسط واستوطنت العراق . ثم سجل لها التاريخ هجرات عديدة إلى منطقة الشرق الأوسط واستوطنت العراق . ثم سجل لها التاريخ هجرات عديدة إلى منطقة الشرق الأوسط مثل : الميتانينه في أرمينية ، والآرية التي استقرت في عوالى أرض الر افدين والميدية والميدية medas التي استقرت في عوالى أرض الر افدين والميدية والسلامة التي استقرت في عوالى أرض الر افدين والميدية والميدة والتي استقرت في عوالى أرض الر افدين والميدية والميدية والآرية التي استوطنت إيران وشهال الهند.

وأما الأمواج الآخرى التي اكتسحت أوربا كلها فهي : السلتية Calts في فرنسا وآسيا الصغرى، والأغريقية في ايطاليا واليونان.

لقد شاع استعمال الكلمة الآرية لجميع هذه الموجات خطأ في رأى بعض

المؤرخين. لأنها لاتطلق على وجه الدقة إلا على القبائل التي استوطنت ايران والهند. ومنها اشتقت كلمة ايران لعيلم سابقا .

ومما يدل على كون هذه الأمم الأوربية ، والإيرانية والهندية جميعاً من أصل واحد ، وجود ملامح واسهاء ووظائف متشابهة فى بعض آلهم الأوائل كما أن هناك تشابها بين بعن الكامات والتعبيرات بالاضافة إلى هندسة لغاتها وهيكلها العام فى التركيب والصياغة .

و إليكم بعض الكلمات المتشابهة : (Brother) الأخ ، (Mother): الأم ، . [ Father ) : الأب .

| السنسكريتية | الفارسية | اليونانية | اللاتينية | الألمانية | الأنجليزية |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Bhràtar     | Bràdar   | Phàràter  | Bråter    | Bruder    | Brother    |
| Màtar       | Màtar    | Mètèr     | Måter     | Mutter    | Mother     |
| Pitar       | Pidar    | Patèr     | Pater     | Vater     | Father     |

وقد وصلت الموجة الآرية الأولى إلى الهند خلال عام ١٨٠٠ ق . م تقريبا .

ومن الجدير بالذكر أنهم جلبوا معهم الخيول لأول مرة إلى هذه المناطق إذ أنها لم تعرف فيها من قبل .

كان الآريون الذين سكنوا في بلادهم في سهول روسيا الجنوبية وشرق بحر قزوين قد تعو دواعلى ترويض الحيول و تربيها. وقد استخدموها في شئون المواصلات العامة وفي جر بعض العجلات وفي الزراعة والركوب والحرب. إن هذه المنطقة قد ساعدت على تربية الحيول والهيش عليها بشتى الطرق والوسائل : وكذلك استخدموا في نفس الوقت الأبقار والثيران في المواصلات والشئون الزراعية على طريقة سكان منطقة الشرق الأوسط والهند .

وكذلك جلبو امعهم الحديد ولأول مرة الى هذه المناطق. ومن الجدير بالله كر أن جميع بلدان آسيا والشرق الأوسط كانت تعيش فى العصر البرونزى طوال هذه الآونة ، ولم يدخل الحديد الى هذه المنطقة قط ، ولم يعرف الافى بلاد الآريين

فحسب. فقد جلب الحثيون الحديد لأول مرة الى الشرق الأوسط. ومع أنهم اهتموا بالزراعة اهماما شديدا ، وفى نفس الوقت كانوا على براعة فى استخدام الحديد وصناعة آلات عديدة منه . وأن هذا المعدن الجديد الصلب القوى هو الذى غير مجرى التاريخ لصالحهم فى كل مكان . لأن آسيا وأفريقيا لم تستخدما الحديد فى الشئون الحربية قبل مجىء الآريين ، بل كانتا تستخدمان البرونز والنحاس فى صناعة الأدوات الحربية .

# معنى الآرى

سميت الأمة الهندية الأوربية بعد نزوحها الى الهند بالأمة الآرية : فكلمة « الآرى » ( Aryan ) تطاق على الشرفاء . وهذا يدل على أنهم اعتبروا أنفسهم منذ قدومهم الى هذه المناطق الآسبوية بالشرفاء ، والسكان الأصليون فيها بالأراذل . وعلى هذا الأصل اشتق اسم ايران كما قلنا . وجهذا يكون الآريون قد اعتبروا أنفسهم سادة البلاد والآخرين خدما و عبيدا .

# حياة الآريين في بلادهم ولفاتهم

كانت حياة الآريين تسير في اطار اجتماعي خاص في بلادهم. فكانوا يركعون أمام حميم مظاهر الطبيعة ويقدسونها ، وأنخذوها آلحة لهم في وسهذا تكون حيانهم مختلفة تمام الاختلاف عن حياة سكان وادى نهر الهند الذين مارسوا حياة دينية شبيهة بسكان أرض الرافدين ، واعتقدوا أن المملوك خلفاء الله في الأرض ، وعبدوا كثير ا من آلحة الذكور والأنثى ومظاهر الخصوية والحياة .

وكانت لغتهم الأصلية التي سميت بالسنسكريتية في الهند شبهة بلغاتهم ولهجاتهم في موطنهم الأصلي ، كما وجدنا بعض الإشارات والملامح المتشابهة في بعض اللغات الهندية الأوربية من قبل . وقد تشعبت من هذه اللغة الأصلية معظم لغات أوربا ، تلك التي سميت عجموعة وسنتوم » ( Gecelic ) التي تنسب اليها اللاتينية والأغريقية ، والكيلتية ( Cecelic ) والألمانيه والسالاقونية ( Slavenin )

# اسباب اندثار حضارة وادى نهر الهند الى الأبد وانتصار الاريين

لقد قلنا : إن وادى نهر الهند قد تعرض لهجمات همجية من قبل الجماعات البربرية الساكنة في جبال بلوشستان . وقد وصلت الحضارة في هذه الآونة إلى أقصى درجة من الانهيار ، وكادت أن تندثر تماما . فقد شوهت المعالم وانهارت العمارات وهدمت المباني و دمرت الشوارع . ثم تعرضت الهند لمثل هذه الهجمات الوحشة من قبل القبائل الآرية التي نسجت على نفس منوال القبائل الهمجية . وهي الأخرى قصدت هدم المعالم الحضارية كلها . وبهذا اندثرت معالم المدن وزالت الحضارة المدنية في وادى نهر الهند ، وتحولت موهنجو دارو وهارابا إلى أطلال . ولم تبن هذه المدن مرة أخرى .

وكان الآربون الزاحفون — على الرغم من كثرة أعدادهم — قد اتسموا بالبداوة والقسوة وشدة البأس والمران فى الشئون الحربية . وأما الدراوديون فقد وصلوا إلى أقصى مدارج الحضارة الراقية ، ولذلك لم يكن فى مقدور هم مواجهة الآربين بنفس الروح البدوية ، ولذلك انهزموا أمام زحفهم وغاراتهم .

ومن ناحية أخرى - كما قلنا - فإن حضارة وادى نهر الهند قد ترنحت ومالت إلى السقوط والزوال منذ سنة ٢٠٠٠ ق. م ، ولم يقدر الدراوديون على السيطرة والصمود أمام هجمات جحافل القبائل الآرية البدوية الزاحفة على مدنهم ، وبهذا ضعفت قواهم واضمحات بلادهم واندثرت حضارتهم . فلما تدفق الآريون على الهند في مثل هذه الفلروف السيئة للغاية التي دب فها الضعف والاضمحلال إلى جسد الدراوديين ، السيئة للغاية التي دب فها الضعف والاضمحلال إلى جسد الدراوديين ، أولها ، أنهم واجهوا قبائل أوربية همجية لم يكن في مقدورهم طردهم أو السيطرة عليهم ، لأنهم تمتعوا بروح حماسية منقطعة النظير ، شأنهم في فل فلك شأن كل القبائل اليدوية التي زحفت على الحضارة المتقدمة في أي قطر ذلك شأن كل القبائل اليدوية التي زحفت على الحضارة المتقدمة في أي قطر

من أقطار الدنيا . وثانيهما : أن الحيول لم تعرف فى الهند من قبل . وبهذا جاءوا بأسلحة حربية جديدة أجادوا تكتيكها . وثالثها : كان الحديد أقوى أسلحة عرفها التاريخ . وكل من ملك الحديد فى هده الآونة استطاع القضاء على أعظم الحضارات العالمية حينداك ، كما قضى الحيثيون وشعوب البحر على حضارة الشرق الأوسط السامية فها بعد .

وهذه الأسباب كلها مهدت السبيل للآريين أن يتبوءاوا مكانة خالدة باقية في الهند واندمجوا مع أبناء الهند ، وتفاعلوا مع شعوبها ، واستسلموا لطبيعتها وفصولها ومواسمها ، وتجاوبوا مع أجوائها ومناخها . وبهذا ظهرت حضارة جديدة ممزوجة بالروح الهندية الأصيلة والآرية الجديدة وانبثقت ديانة تشمل كل المزايا الهندية القديمة والجديدة وفلسفة جذورها عميقة رمظاهرها بديعة أنيقة ، تحمل الطابع الآرى ، وهذه هي الفلسفة الآرية وديانتها .

لقد أثارت الدهشة بعض المؤرخين من انهياو الحضارة الهندية المتقدمة تماماً بعد زحف الآريين ، وقارنوا هذه الظاهرة بأحداث مماثلة في أرض الرافدين ومصر ، إذ أن هاتين الحضارتين العظيمتين قد واجهتا نفس المظروف مرات عديده ، ولكهما سرعان ما تمكنتا من استعادة مجده الحضارى ، وإعادة بنائهما على أحدث الطرق ، ومواصلة الجهود العلمية وتطويرها إلى أقصى الحدرد . ويعلل هؤلاء مصبر الحضارة الهندية مذه النهاية السيئة : أن الزاحفين عليها كانوا أكثر عددا من السكان الأصليين ، ولللك استطاعوا فرض سيطرتهم التامة عليهم وإبعادهم إلى أقصى الجنوب ، المرافدين أقل عددا من السكان الأصليين ، وللدلك تمكنت هذه المراكز الحضارية من إعادة بناء مجدها العربق .

ومن ناحية أخرى فإن حضارة نهر الهند قد كرست جهودها كلها في تعمير المدن وتطويرها ولم تكرس جهودها في ترسيخ أسس القرى وبنائها

لذلك لم توجد مقاومة كافية فى القرى ضد القبائل المستعمرة الجديدة ، وطغت هذه العناصر الجديدة على العناصر الأصلية وفرضت سطرتها. عليها إلى الأبد .

# مقار الآريين في الهند وظهور النظام القروى وازدهاره في عهدهم

ولما تلفقوا على الهند واستولوا عليها استوطنوا ضفاف بهر الهند ثم اتجهوا شهال شرق ضفاف بهرى الجنجا والجمنا وما جاورهما من المناطق الحصبة القابلة للززاعة ، ورعى المواشى والأغنام ، بسبب توافر الكلاء والحشائش الحضراء فهما . وقد جلبوا معهم الحيول واستخدموها لأول مرة فى الهند فى شئون الزراعة والركوب والحرب . وكلما أنجهوا إلى ناحية طردوا سكانها إلى ناحية الجنوب واستوطنوا بلدانهم وبنوا فها مساكمهم وعمروها . وبهذا تمت لهم السيطرة الكاملة رويدا رويدا :

وقد مارس هؤلاء فى بداية الأمر الحياة القروية ، إذ أنهم انقسموا إلى المحماعات وكتل ، وانتشروا فى القرى ، واختاروا فى كل قرية زعية لهم يسمى « راجا » أو الملك . وهو يوازى فى مصطلحنا الحديث الاقطاعى ، مع أن النظام الاقطاعى لم يظهر فى الهند فى هذه الآونة هوكان هذا الرجل يتزعم قبيلته بالوراثة ،

إن هذه الحياة الريفية التي بدأها هؤلاء في الهند لم تعرف في الهند من قبل . وكان جل اهتمامهم في هذه الآونة إنشاء قرى جديدة وتعميرها وإيجاد حياة بدوية جديدة والتخلي بل ومحاربة كل أنواع المدنيات . ومن أجل ذلك دمروا كل المعالم الحضارية في وادى نهر الهند .

ومن جراء هذه المحاولات ظهرت قرى جديدة فى أنحاء وادى بهر الهند وروافده ، وانبثقت فيها حياة جديدة ، ثم امتدت هذه القرى الى السهول الحصبة بين ضفاف نهر الجنجا والحمنا . وهذه السهول انقسمت الآن إلى ولايتين هامتين وهما : اتاربراديش ومهار .

ومن الجدير بالذكر أن ديانة وادى نهر الهند أقامت نظاماً كهنوتيا ثالوثيا شبيها بما وجد في أرض الرافدين كما قلنا . وهذا النظام يفرض سلطة الملوك – وهم خلفاء الله في الأرض – والكهنة ، ونواب الماوك من الحكام والموظفين الكبار على جميع الناس . ومثل هذا النظام لايسرى إلا في ظل الحياة المدنية . وأما القرى والمناطق الصحراوية حيث يسكن فيها الأعراب والبدويون فلا يمكن تطبيق هذا النظام . وبما أن حكام وادى نهر الهند في يبذلوا جهودهم في إنشاء القرى ، فقد تعرض نظامهم اللاهوتي المدنى لأشد هجوم آرى ، وتحطم تماما ، ولم يكن له قواعد راسخة في القرى حيث بني الآريون مستعمراتهم . ولم يكن في مقدورهم المقاومة فانمحي عماما .

وبهذا تقدمت القرى عندهم وازدهرت . وقد امتازت الحياة القروية عندهم بطابع ديمقراطى وفق مصطلحنا الحديث ، فقد منح الشعب على الرغم من وجود نظام وراثى لتولى زعامة القبيلة حرية تامة للتعبير عن إرادته بواسطة الجمعيات المنتخبة والمنظمات الديمقراطية القروية . وقد وردت إشارات بوجرد مثل هذه المنظمات فى كتبهم المقدسة مثال الثيدا واليوبانيشاد . كما وردت إشارات كذلك عن ملوك ارتقوا عروشهم عن طريق الانتخاب . ولعل ذلك حين لم يخلف الملك وارثا له من أبنائه . وفيا يبدو لنا حمن قراءة كتبهم المقدسة حفإن المجالس القروية المنتخبه قد تمتعت بسلطات عزل الملوك أو إعادة الملوك المعزولين . ولكن مثل هذه المنظمات فقدت نفوذها بعد قيام الأمبراطوريات كما سنذكر فيا بعد .

وفى النظام القروى المتبع عندهم قد تمتعت كل قرية بمجاس قروى منتخب ، ودرجت هذه المجالس على منح أفراد الشعب حرية التعبير والمناقشة الظاهرة ، وكانت لايبت فى الشئون السياسية فحسب ، بل وفى الشئون الاجتماعية والدينية أيضا .

وبسبب ازدهار القرى والأرياف دبت فيها الروح الثقافية والفكرية

وتقدمت إلى أقصى الحدود بحيث لانجد لها نظيرا فى أى بلد ، ولم يزل لها أثر . فلقد ظهر فى القرى مفكرون وأدباء وشعراء بكثرة . كان هؤلاء ينتقلون من قرية إلى قرية ويتجولون فى ربوعها ينشرون مبادئهم وأفكارهم . وكان هؤلاء أكبر باعت على نشر الوعى والثقافة بين القرويين على وتيرة واحدة ، بحيث تنمحى الفروق الموجودة فيها ، ولم يتخذ هؤلاء مراكز فكرية لحم فى أية قرية . لأن النظام القروى لم يعرف الوحدة القومية ولم تتكون له عاصمة مخلاف الحياة المدنية . ولذلك اضطروا إلى ممارسة حياة التجول لنشر مبادئهم . وقد أصبحت لنظرة القرويين الهنود الفلسفية للحياة سمات هامة لهم و تكونت لهم من جراء ذلك مقدرة عظيمة على التحمل والصبر ، الأمر الذى أصبح موضع دهشة الناس ، ولاسيا المؤرخين الأفرنج .

وبسبب انتشار تعاليهم بين أبناء القرى والأرياف اكتسب هؤلاء مقدرة التحمل والصبر والصمود . ومن المعروف أن طبيعة الهند الفياضة جعلت لهم — رغم كل خبراتها — متاعب شديدة وأخطارا بالغة مثل الفيضانات المتكررة والأمراض الوبائية المهلكة والمخاوف العديدة . ولكن القرويين اعتادوا مواجهة هذه المشكلات والمتاعب بكل صبر ولم يبدوا أى شكوى . وليس معنى ذلك أنهم اتكلوا على القضاء والقدر وسلموا زمام أمرهم إلى القدر ليتصرف كما يشاء معهم ، بل حاولوا بما أعطوا من المقدرة على التأمل والتفكر والصبر والصمود تحويل مجرى الحياة لصالحهم بطرق حكيمة هادئة ، مستخدمين كل الوسائل المادية ، مع إيمان كامل بالآلفة . وإذا واجهوا الفشل — رغم كل الجهود — لم يكونوا ثاثرين على الطبيعة والآلهة ، بل كانوا يتحملون المتاعب . ولم يكن الفلاح على الطبيعة والآلهة ، بل كانوا يتحملون المتاعب . ولم يكن الفلاح الهندى — بسبب تفكيره وتأمله — يشكو قلة الطعام أو ندرته أيام المحن فوامضها . ويرى بعض الباحثين أن الطبيعة والأجواء قد أملت عليه غوامضها . ويرى بعض الباحثين أن الطبيعة والأجواء قد أملت عليه

هذه الظاهرة . لأن القروى بسبب ثقافته الدينية العالية التي كان يثلقاها من المعلمين المتجولين قد نال حظا كبيرا من القناعة والزهد ، وتدرب إلى درحة كبيرة على تحمل المشاق . وهذه الظاهرة لم تزل موجودة في القرى والأرياف . ولم يزل القروى الهندى تتوفر عنده النظرة الفلسفية إلى الحياة . وفي مقدوره أن يتحدث عن القدر والظروف بإخلاص ونفاذ بصيرة يثير دهشة الأجنبي ، لأنه لم يألف مثل هذه الأمور . وصلاحية ذهنه المتصف بصفات الاستسلام والتسامح ستكون أكثر دهشة واستغرابا نظراً إلى فقدان التعليم في الهند حتى يومنا هذا . والسبب في ذلك كله ـــكما قلنا \_ جهود المعلمين المتجولين .

ومن منهج هؤلاء المعلمين من الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين أنهم كانوا ينشرون تعاليمهم بين القروبين من الفلاحين والعمال وأصحاب المهن الحرة البسطاء في النهم في صورة قصصية أسطورية . كانوا يقصون عابهم القصص والأساطير حافلة بتعاليم الأخلاق والدين والقيم العليا . وكانوا يشرحونها بضرب الأمثلة من خلال حياة آلهنهم وشخصياتهم الدينية الأسطورية الحالدة . ومن هنا نجد ملاحمهم وأساطيرهم حافلة بالأخلاق والمبادئء والمثل العليا ، لأنها مما صاغنها السنة هؤلاء المتجولين . ومن هنا تعود القربون — منذ القدم حنى الآن — على مذاكرة ملاحمهم يوميا بعد فراغهم من مهنهم متجمعين في مكان . وهذه الاجتماعات أو الندوات لم تزل تلعب دور المدارس بين القروبين الذين حرموا من دخول المدارس العصرية ، ولم يزل المعلمون المتجولون — وإن قل عددهم الآن إلى درجة كبيرة — يواصلون جهودهم .

لقد استوحى واحد من أبرز تلاميذ المهاتما غاندى فى العصر الحديث وهو « و فى بهاوى » من المعلمين المتجولين القدامى طريقة نشر المبادىء والمثل العليا بين أهل القرى . فهو الآخر يتنقل الآن من قرية إلى قرية مشيا على

قدميه لنشر مبادئه ومثله العليا . واليكم صورة مما أورده الصحفى المصرى الأستاذ موسى صبرى هذا المعلم(۱) « ولكن المجتمع الهندى بمتاز بظاهرة فريدة . ان من بين أبنائه طاقات إنسانية مشعة ، تقدم المثل الأعلى والقدرة الصالحة لأجياله المتعاقبة . من بين هذه القدرات رجل نادر المثال . لا يمكن أن يظهر في غير الهند . ويستحيل أن تنجح رسالته في بلد آخر غير هذه الأرض . وقد حاولت عبثا أن القاه أو الحق به في أى مكان يمكن أن نكتشف وجوده فية . أنه بجوب الهند من أقصاها إلى أقصاها سائرا على قدميه . لا يركب قطارا أو سيارة . بل ينتقل من قرية إلى قرية ، وعلى جسمه النحيل قطعة قماش أبيض رخيص من غزل الأيدى الهندية ، ويحل جسمه النحيل قطعة قماش أبيض رخيص من غزل الأيدى الهندية ، ويحل أضيفا على الفلاحين ، ويأكل أقل الزاد ، ويبشر بكلمة الحق والسلام ، انه معجزة جديدة بعد قداسة غاندى .

وأود أن انقل هنا للقارىء حديث الفيلسوف المفكر ا أبابانت السفير الهند الممتاز في القاهرة - عن هذا القديس الهندى الجديد ، قال سفير الهند : اختفى المهاتما غاندى من بيننا في عام ١٩٤٨ ، ولكن واحدا من أتباعه الا وهو (وني مهاوى) ، - وقد انفطر قلبه حزنا من جراء مايرى - ، أخذ ينادى بين الناس مذكرا إياهم بأن غاندى عاش ومات من أجل أن يثبت أن هذه الحلقة المفرغة ، حلقة العنف وما بجلبه في أعقابه من عنف مضاد ، لاسبيل إلى كسرها إلا بالالتجاء إلى اللاعنف ، ثم أخذ يتساءل : أما من سبيل - والحال كذلك - للخروج من هذا الذي بجرى في تلنجانا ؟ .

تقع تلنجانا فى حيدر آباد فى وسط الهند ، وقد قام الفلاحون فيهـــا يثورة يتزعمها الشيوعيون، قتل فيها حفنةمن كبار الملاك ، واحتل الفلاحون أرضهم عنوة ، وكان طبيعيا أن تتدخل شرطة الولاية لوضـــع حد لهذه

<sup>(</sup>۱) أنظر مقاله الصادر في جريدة الجمهورية القاهرية في ١١ مايو سئة ١٩٦٩ يوم الاحد ص ه .



لوحة ( ٩ ) المهاتما غاندي



ونی بهاوی پتوجه الی قریة

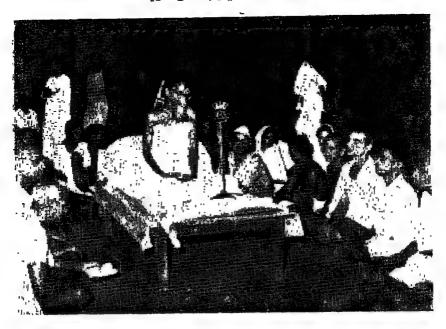

لوحة (۱۰) وئی بهاوی یشرح تعالیمه لأهل القری

الاضطرابات . وهكذاكان الجوابعلى العنف الذى مارسه الشيوعيون عنفا مضاداً تولاه رجال الشرطة وأجهزة الولاية ، وإذاكانت أجهزة الحكومة عاجزة عن تجنب العنف فما من سبيل آخر يسلكه الناس لتجنب مايحدث ؟ وماذا يمكن أن يكون واجب الفرد في هذه المأساة ؟ .

وانطلق اونى بهاوى من وبانانار »، قريته الصغيرة فى أواسط الهند حيث ظل أربعين عاما بأعمال بناءة ويكرس نفسه لتأملاته - فسار قرابة ألف كيلو متر على قدميه حتى وصل إلى وحيد آباد » والتقى فيها بالفلاحين والشيوعيين ، لقد أدرك ماكان يحسبه الفلاحون من الحزن والألم والحوف والغضب مما دفعهم إلى الثورة ضد الاستقلال وعدم المساواة ، ثم أخذ ينتقل من قرية إلى قرية ، فيلمس الحزن والكآبة فى وجوه الفلاجين ، والحوف والريبة فى عيون كبار الملاك .

وفى يوم من الأيام ، وبيناكان يخطب فى جمع من الفلاحن وكبار الملاك سأل: وهو يكاد يخاطب نفسه : من ذا الذى لا يحب فيكم أن يشرك إخوته الفقراء فى أرضه ؟ فإذا كان لأحدكم أربعة أخوة يشاركونه فى أرضه ، أفلا برضى أن يجعلهم خمسة ، فيقبل أخا خامساً ؟ كانت القرية التي يخلب فها هى قرية بونشامبالى .

وما كاد ينتهى من عبارته حتى قام أحد أصحاب الأرض ليعلن تنازله عن مائة فدان من أرضه لمن لا أرض لهم من أهل القرية . واعترت الدهشة (ونوبهاوى) من أثر هذه الاستجابة السريعة وجالت بخاطره على الفور فكرة جديدة ، فكرة العمل المنزه عن العنف من أجل إعادة توزيع الملكيات ، أو على الأقل من أجل استخدامها استخداما أفضل فى أغراض اجتاعية ، فكرة جديدة ولدت على الفور .

ثم استرسل يقول: إن الأرض كالماء والهواء، ملك لله سبحانه وتعالى . وليس من حتى أحد على الاطلاق أن يزعم لنفسه ماكيتها، ان الأرض للجاء كلها، وهكذا هبطت عليه فكرة جديدة أخرى كأنها عون

من السياء نزل عليه في ومضة واحده تلك هي فكرة (بهودان) و (بهو) معناها : الأرص. و ( دان ) معناها : الهبة أو العطاء. وتنقل ( ونوبهاوي ) من قرية إلى قرية في جميع أنحاء الهند وهو سائر على قدميه ، وهكذا ظل يمشى خلال الخمسة عشر عاما الماضية ، فاستطاع أن يجمع في السنوات القليلة الأولى خمسة ملايين من الأفدنة لمشروع عطاء الأرض الذَّى اضطلع به . وقد وزع جزء من هذه الأراضي على من لاأرض لهم ، واكنه لم يقنع بذلك، ، فأخذ يعلن في الناس أن حركة عطاء الأرض هذه يجب أن تتحول إلى حركة (عطاء القرية ) أو كما أسهاها (جرام دان). وقد استجابت لندائه الجديد قرى من جميع أطراف البلاد بلغ عددها ١٧ أنف قرية، فيها من السكان أكثر من ٧٥ مآيونا من الأنفس أهدوا جميعا قر إهم بأجمعها إلى(و نوبهاوى). ثم يقول السفىر الهندى: وفي هذه القرية التي شملتها حركة وحرام دان » أو « عطاء القرية » تغيرت العلاقات بن الفرد وما بملكه تغيراً كاملا ، فأصبح يستخدم ملكيته وفق حاجة المجتمع ، وفي خدمة المجتمع ، دون أن يكون من بينهم من يدعى لنفسه في أرضه ملكية ثابتة لاتنزع منه ، بل هو بملكها طالما أنه يستخدمها في نطاق صالح المجتمع العام ومن أجل منفعته وخيره ، ومن ثم فهو لايستطيع أن يبيعها ولا أن يرهنها . كل مايستطيع أن يفعله هو أن ينقلها إلى أبنائه .

وهكذا أصبحت حركة ( جرام دان ) التى اضطلع بها (ونوبهاوى) بعد وفاة غاندى أكبر مثل لأثر الفلسفة الغاندية وأسلوب عدم العنف ودورها فى احدات تغيير ثورى فى المجتمع .

لقد أصبحت حركة ( جرآم دان ) هذه ، أو حركة (سارفودابا ) ، ومعناها (الارتفاع بالجميع) أو (خير الجميع ) جزء الايتجزء من التفكير الهندى ومن أحاسيس الهند وحياتها . فالعاملون في هذه الحركة لاينتمون إلى حزب من الأحزاب السياسية ، ولاهم يتبعون الحكومة ، ولايتقاضون من أحد أجرا لقاء عملهم .

# ظهور أولى المدن والحكومات المدنية في العصر الآرى

قد حافظ الآريون على الحياة القروية قرابة الف سنة . ولم تظهر المدن خلال هذه المدة الطويلة كما لم تظهر الحكومات المدنية . وتبعا لذلك لم تنشأ العمارات على منوال حضارة وهنجودارو . ولم تتقدم الفنون المدنية مثل الصناعات والحرف والفن المعمارى والنحت والتصوير وما إلى ذلك . ومن هنا تعترى الدهشة المؤرخين حينا لايجدون أثرا حضاريا لهذه المدة الطويلة من العصر الآرى ، ولوفى صورة الحرائب والأطلال على غرارما وجدوه في موهنجودار ولعصر ما قبل الآريين بآلاف السنين . وهذا الظلام الحضارى . قد استمر إلى سنة ٥٠٠ ق.م تقريبا .

ومن الجدير بالذكر أن الآرين حيما استواوا على وادى نهر الهند، حاولو النزوح لاستيطان مناطق الجبال والغابات الموجودة على وديان الهملايا وسهول نهرى الجنجا والحمنا. وهذه المناطق ممتد الآن من ولاية أتار براديش إلى أقصى حدو د ولاية بهار، وبداية حدود نيبال وشطرا من ولاية بنغال ان وجود الغابات الكثيفة لم ممكنهم من التوغل فها قرابة ألف سنة منم استطاعوا وويدا رويدا بفضل أدواتهم الحديدية مثل الفؤوس حقطع الأشجار الكثيفة، وانشاء القرى فها وقد استطاع هؤلاء التوغل في وادى نهرى الجنجا والحمنا خلال سنة ١٨٠ ق م تقريبا، ثم استطاعوا انشاء المدن خلال عام ١٠٠ ق٠م تتريبا وبفضل هذه الجهود تمكن هؤلاء من تعمير عديد من القرى والمدن الصغيرة في ولاية اتار براديش وبهاد ولعل عديد من القرى والمدن الصغيرة في ولاية اتار براديش وبهاد ولعل عديد من القرى والمدن الصغيرة في ولاية اتار براديش وبهاد ولعل تاريخهم .

ونجد فى عام ٢٠٠ ق.م دولتين: واحدة منهما فى ولاية أتاربراديش وهى « محدا magada . شهما فى ولاية بهار وهى « محدا Kosala . وهى « كواسالا » Kosala والأخرى فى ولاية بهار وهى « محدا معدا معلم ومن الجدير بالملاحظة – أنه على الرغم من وجود النظام الريني – فقله

تقدمت علوم الفلسفة والأدب والأخلاق الى أقصى درجة من التقدم والازدهار. وفي هذا العصر ظهرت الكتب الدينية العظيمة مثل الفيدا والكتب الفلسفية مثل اليوبانيشاد، والأساطير والملاحم الشهير دمثل المهابهاراتا والرامايانا، والكتاب المقدس مثل الجيتا. والسبب في ذلك أن الحياة الريفية منحهم طاقات هاثلة من الوقود للتأمل والتفكير والوجدان، وساعدهم على ذلك وجود المعلمين المتجولين من المفكرين والشعراء والأدباء كما قلنا.

# النظام الزراعي بين عصرى حضارة وادى نهر الهنك والآديين

لقد قلنا من قبل أن بهر الهندكان صالحا للزراعة ، ومارس سكانه حياة الزراعة . ومع ذلك لم يتقدموا فى الزراعة إلى الدرجة المطلوبة . لأن أراضيهم كانت صالحة جداً لإنتاج القمح والشعير فقط ، ولم تكن صالحة لزرع الأرز . ومن ناحية أخرى فكانوا يزرعون مرة واحدة فقط فى كل عام ، وذلك انتظاراً لعودة الحصوبة إلى الأرض عقب فيضانات جديدة تجلب أملاحاً وأسمدة طبيعية جديدة . ولذلك لم تتقدم الزراعة فى عدم هم إلى الغاية القصوى ، وتبعاً لذلك لم يزدهر عدد السكان . وهذا هو السبب فى أن الآريين اتجهوا إلى الشرق الشهال رويداً رويداً محترفين غابات هذه المناطق الواقعة بين نهرى الجنجا والحمنا . ومع أن عملية الاستصلاح الزراعى لهذه المناطق السهلية الحصبة الجديدة استغرقت قرابة ألف سنة بوجود الغايات الكثيفة فيها ، إلا أنها أدخلتهم — بعد نجاحهم فى الاستصلاح — فى طور جديد من الحياة الزراعية لم يسبق له مثيل .

وبها تأصلت الزراعة في نفوس أبناء الهند وتغلغت فيها . ومن الطبيعي فإن النظام الزراعي هو الآخر يدعو الي ممارسة الحياة الريفية والنظام الريفي الآرى منذ البداية ساعد هذه الظاهرة إلى أقصى الحدود . وأن المحالس القروية وما كانت تتمتع به من النقاش بحرية كاملة كفلت للفلاحين مستقبلهم وساعدتهم على تطوير حياتهم ، وعسدم معاناتهم ، لمتاعب الاحتكار والإقطاع .

#### الآلهة والطقوس من الاصل الهندي الأوربي

كان الآريون في موطنهم الأصلي في أوروبا يعبدون أنواعاً من الآلهة ويسجدون أمام جميع مظاهر الطبيعة التي كالت تجلب لهم النفع والضرر . ولما نزحوا إلى بلاد عديدة ومن بينها الهند حلوا معهم هذه الآلهة كلها . وكان من أشهر آلهتهم في بلادهم الأصلية : اندرا وميترا ، وثارونا ، وتاستيان ، ويوشساس . وكذلك نقلوا إلى البلاد الجديدة مغظم طقوسهم وثقاليدهم .

الاله إندرا: وهومن أعظم آلهة الآرين في الهند وأخطرها شأنا وأكثرها مكانة وتقديراً. وهو في نظرهم إله الآلهة الذي ظهر في الوجود أول ما ظهر وهو الذي يعد أول من تلقى الروح ، ثم أنقذ حميع الآلهة بقواته الهائلة . وكانت ترتعش الكاثنات كلهامن عظمة طاقته وجبروته وجلال قدرته ومهابته. وقد تردد اسم هذا الاله مراراً وتكراراً في كتاب (الرج ڤيدا). وكان الهندوس يعتقدون أنه إله الأمطار . وكانت مهمته ـ وفق اعتقادهم – القضاء على الإله قريتا ، الشيطان الذي يمنع نزول الأمطار . فقد فتح إندرا أبو اب السهاء لنزول الأمطار بشدة و غزارة على الأرض وكان السكان في الأرض الحصبة يقدمون هذا الإله ويترقبون فضله وكرمه لإسقاط الأمطار ليسيطروا على الجفاف الذي طالما هدد كيان البلاد .

وقد صورته كتب الثيدا الأخبرة أنه بشق الجبال ويخرج منها السحب التي تمطر في العالم . وكان هذا الإله يطلق سراح الأنهار والوديان التي كان يغطبها الضباب الكثيف .

وهو الإله الوحيد الذي يظهر دائماً في صورة الإنسان. وذلك أنه يحمل المقوس ويركب العربة ، وبملك سلطات واسعة في الكون. وهو الذي هزم المخلوقات الغريبة التي استولت على الماء وقتالها ، وحرر الماء من سيطرتها . ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الإله صاحب أعظم قوة في الكون ، تخضع لها البحار والطبيعة الفتانة والسحاب والليل والنهار . وهو ينحدر من طبقة البراهما

ـــ أعلى طبقة هندوكية ــ ولذا لا يمت بصلة إلى الآلهة الذين ينحدرون من الطبقات الدنيا .

وهويشبه فى سلطاته الواسعة الإله البعل فى سوريا ولبنان . كما أنه سمى عند الأغريق بجوبيتر .

ميترا: هو من كبار آلهة الآريين ــ بعد إندرا ــ الذى جليوه من موطنهم الأصلى. قد سمى نفسه الإله فى ايران بـ «ميتهرا» وهو يصاحب و قارونا » دائماً ولا يفارقه لحظة واحدة .

وهذا الإله قد اختص فيا بعد بطائفة « شترى » وهى دون البراهما مكانة — فأصبح عندها إله الشمس . وكانت وظيفته عندهم إبرام العقود ومنع الناس من نقضها بعد توكيدها ، ومعاقبة كل مذنب بأشد العقوبات .

وتروى الأساطير أن هذا الإله يشبه إنساناً أحمر . وله ثلاثة عيون ، وأربعة أيد ، ومحمل في يديه زهرة اللوتس ، وفي الثالثة البركات ، وفي الرابعة يشجع عباده .

وقد تزوج إله الشمس من آلهة تسمى و سانجنا ، وأنجب منها ثلاثة أبناء وتحكى بعض الأساطير الأخرى أن إله الشمس تزوج من الإلهة ، أوشا وهي إلهة الفجر ، الذي ينفلق صباحاً . وقد تغنت به معظم الكتب المقدسة الهندوكية . وهي ابنة السهاء وأخت الليل وقريبة الإله قارونا سائدي سيأتي ذكره قريباً — وعشيقة إله النار . وهي تركب دائماً على عربة تسوقها الأبقار والحيول الحمراء . ويصفها الشاعر وكأنها فتاة حميلة تسحر بجمالها الرجال ، وتملك قلوبهم وتستولي على عقولهم ، وتلبس ملابس بجمالها الرجال ، وتملك قلوبهم وتستولي على عقولهم ، وتلبس ملابس فخمة لملاقاة زوجها وتخرج للاستحمام برقصاتها الساحره وتلبس ملابس فخمة لملاقاة زوجها وهي التي تلعب دور إلهة ربة البت ، إذ أنها توقظ النساء في الصباح وهي التي تلعب دور إلهة ربة البت ، إذ أنها توقظ النساء في الصباح وهي التي تلعب دور إلهة ربة البت ، إذ أنها توقظ النساء في الصباح وهي التي تلعب دور إلهة ربة البت ، إذ أنها توقظ النساء في الصباح وهي التي تلعب دور إلهة ربة البت ، إذ أنها توقظ النساء في الصباح الباكر ، وتحبّهن على العمل . وكذلك توقظ حميع الكائنات الحية . وهي



لوحة ( ۱۲ ) اغنى الهة التنار



لوحة ( ١١ ) الاله اندرا يجلس على فيله

التي تدعو الناس إلى تقديم العبادات للآلهة وتعلمهم طريقتها . وتشعل الشموع في المعابد والنيران للقرابين . وهي دا مماً مع الأبرار في كل مكان توقظهم وتساعدهم على العمل وتكره الكسالي والأشرار ، ولا تساعدهم في أي شيء . وهي فتاة جميلة لايزول شبابها ، خالدة خلود الدهر ، تظهر كل صباح مبكرة في أحلى مظاهرها وجمالها وسحرها على مر العصور والأجيال .

قارونا: وهذا الإله هوالذى كان يملك مقاليد أمور السياوات والأرض، وهو الذى منح القوانين والمبادى الاخلاقية. وهو إله عالمي بملك سلطات واسعة لاحدود لها. وكذلك وصفوا إلها آخر يتصف بنفس هذا الصفات هو «رتا» ( Rta ) ، ذلك الذى يعقد الأمور ويتركنا فى خلط وحيرة فى فهم وظائفه ووظائف قارونا، ولا نكاد نصل إلى نتيجة.

إن النار المقدسة تعتبر سائقة عربته ، وهي التي تجهز جواد العربة بكل الأجهزة النزرمة وتسوقها بكل قوة وانطلاق . ومن المعروف أن هذه النار هي الأخرى أصبحت إلها فيا بعد ، وهي الإله أجني (Agni) ، ذلك الذي تقدم له جميع أنواع القرابين . لأن له صلات وثيقة بالسهاء بوصف كونه سائق عربة الإله قارونا ويتردد على السهاء بين حين و آخر . وهو الذي يصبح وسيطاً بين السهاء و الأرض ، وتتمثل فيه الأخلاق و المثل العليا للاله فارونا .

يقول الرج ڤيدا – أقدم كتاب آرى فى وصفه: وتقدم الصلوات فى غاية من السمو والعلا للاله العظيم ڤارونا ، ذلك الذى يتسم بالسمو والعلا ، ويتقبل القرابين. وهو الذى نشر الأرض بساطاً للشمس. ولذلك نشر الهواء خارج العمران ومده حتى فى الغابات. وهو الذى منح السرعة للخيول وخلق الألبان فى الأبقار ، وربط القلب بالعقل ، وخلق الإله اجنى من المياه ووضع الشمس فى السماء و « سوما » – المشروب الشهى – فى الجبال. وبهذا ووضع الشمس فى السماء و « سوما » – المشروب الشهى – فى الجبال. وبهذا وين سيد الآنهة لدى الآريين فى مستهل حياتهم فى الهند.

ولكنه فيما بعد فقد سلطاته الواسعة وأصبح من آلحة الدرجة الثانية ، واختص بالطبقة الثانية من الهندوس وهي وشترى ، ولذلك لم يكن في مقدور هذا الإله أن يتخذ شكل الإنسان ، بينا كان يتخذ جميع الأشكال يكل سهولة .

يشبه هذا الآله في نظر بعض الباحثين أوزيرس – الإله المصرى – في مثل هذه السلطات .

ناستيان: وهو يسمى أيضاً «آنفن» وهو ليس بإله واحد ، بل إله ن وها توام، وتصور كتب الفيدا أنهما المتطرعان أو الفرسان صاحبا اللون الذهبي ، وهما اللذان يأتيان حيبا ينفلق الصبح ، ويعدان الطرق في السحاب الإلهة الصبح وهي « يوشا» ، ويلعبان نفس الدور في المساء حيبا تغرب الشمس ، ومن أجل ذلك ينبغي لنا أن نسمهما إله الصبح والمساء .

وهما من ألهة الأسرة الهندية الأوربية كما قلنا ، لأنهما يشيران إلى غزاة الهند ، كما أنهما من الطبقة الآرية الارستقراطية العليا .

وان كلمة «ناس» تدل على الحدمة . وهذا يدل على أن مهام هذين الالهين هى جلب المنافع والحيرات للناس ، كما أنهما يلعباندور الأطباء بين الآلهةودور الأصدقاء لدى المرضى والبؤساء ، وهما يرشدان الأعمى والأعرج ويساندان الضعفاء والعجائز بكتفيهما ، وهما فى الحقيقة رمزا للمحبة والسرور .

وكان أبواهما إله الشمس وإلهة السحاب ، وقد تزوجت من إله الشمس إبنة إله سارابانا الذى هر الآخر إله الكواكب من إله الشمس ، وهما اللذان يبيدان بسوطيهما الضباب انكثيف والندى ، ولهما عربة ذات عجلات ثلاث ، صنعها الاله رحى بوسى .

يوشاس : وكذلك كانت إلهة الفجر أويوشاس من الأسرة الهندية الأوربية ، لأنها تشبه في كثير من الأحيان « الإله يوسى » الأغريقي ،

والإله «آرورا» الروماني في وظيفتها وخصائصها .

ومن الجدير بالذكر ان هذه الآلهة الآرية القديمة قد وجدت بنفس. الصفات والسلطات لدى الأمم الأوربية مثل اليونان والرومان والألمان ، ولكن أسهاءها لم تبق على أصلها عندهم . وفى أساطير الرومان مثلاتسمى ، هذه الآلهة الرئيسية «جوبيتر» ( Jupiter ) ، وه مارس» ( Mars ) ، وفى الألمانية : « وودين » و « كويرى نوس » ( Quirinus ) ، وفى الألمانية : « وودين » ( Woden ) ، و « قانير» ( Vanir ) .

#### المشروبات القدسة

كان (سوما) مشروبا شهيا هاما يشربه الإله إندرا ، كما أنه عصير يعصر أثناء الطنوس . وهو أصلا نوع من الأعشاب التي كانت تنبت في الهند ويستخدمها الهندوس كجزء أساسي في أمورالطنموس والقرابين بينيدى . الآلهة . وكذلك هو عصير كانت ثماره تعصر بين دفتي الطاحرنة كما أن سوما رحيق ممتاز يشربه الآلهة للتمتع محياة خالدة ، وهذا الرحيق كان يمنع الموت والأمراض القاتلة ويضمن حياة أبدية .

وبسبب خطورة هذا المشروب ودوره الكبير في حياة الإنسان والآلهة أضفى عليه الهندوس أنواعا من الأساطير التي تضاعف من قيمته وترفع من مكانته . ومن أجل ذلك يستطيع سوما – كما ورد في الأساطير ب اتخاذ عدة أشكال وصور ، وهو يتمثل حينا في نور سهاوي ، وحينا آخر في طائر سهاوي ، أو جرثومة أو عفريت في المياه أو ملكة الأشجار ، أو طاقات قدسية تشني من الأمراض ، كما هو موطن الإنسان الأول وملكالشعراء، وكذلك هو مصدر الوحي والإلهام ومنبع الأصول والمبادئ ؛ وانه يجب البطولة ويجازي الأبطال على أعمالهم البطولية ، كما أنه همزة الوصل بين البطولة في السماء .

ومن الجدير بالذكر ان الأممالقديمة قد أتخذت بعض أنواع المشروبات

رمزا للتقديس والعبادة . وقد وجدت مشروبات شهية مقدسة في حضارة لبنان ومصر خلال الالف الثالث قبل الميلاد . وكانت الأمة الهندية الأوربية هي الأخرى قد عرفت مشروبات دينية ، وقد سمى المشروب الآرى الهندى « سوما » في ايران الآرية « هاو ۱ » ( Haoma ) . وكذلك وجد مشروب من هذا النوع لدى اليونان وسميت بعض الأمم الأوربية القديمة مثل الأمة البولينيسية ( Polgnesia ) مشروبا «كاوا » .

وكذلك نجد تشابها كبيرا بين ايران والهند فى بعض الطقوس . فقدكان « حوتر » أو « راوتار » يطلق فى تراثيهما على من يصب الماء فى الطقوس ؟ وكذلك نجد تشابها واضحا فى أسماء القرابين والمرسيم الأخرى . وناهيك بالكلمات المتشابهة والجزور المهائلة بين لغات هذه الأممكا أوردناها سابقا .

# آلهة حضارة نهر الهند عند الآريين

لقد قلنا : إن أية حضارة جديدة دخيلة لا ممكنا التخلى عن جميع آلحة السكان القدماء وتقاليدهم وطقوسهم كلية . ومع أن حرب الآريين مع آلحة نهر الهند وتقاليدها كانت حامية الوطيس فى بداية الأمر ، ولكتهم حينما سيطروا على البلاد ، واستولوا على مقاليد الأمور قد أعر بواعن بعض عصفهم وتسامحهم نحو آلحة السكان القدامى وتقاليدهم .وكانوا فى حقيقة الأمر مضطرين إلى ذلك ، لأنه طالما كان السكان الأصليون موجو دين لا عكن الاستغناء عن جميع عقائدهم القدعة ، بل من الأكيد أن يتجاوبا مع بعضهما ، ويصوغاها صياغة جديدة بعد اخضاعها لسيطرة عقيدتهم . وهو نفس ماحدث بالنسبة إلى آلحة السكان القدامى . وهذا هو السبب فى ان الإله سيفا – وهو الإله القديم للسكان البيض من موهنجو دارو – قد طرأت عليه تغيرات فى عصر الدراوديين ، ثم انتقل إلى الآرايين بعد تعديلات طفيفة جديدة . وكانت الإلحة الدراوديين ، وكذلك كان الإله فشنو من أبرز آلحة الدراوديين ، الذى هو الآخر اتسم باللون الأسود . وكذلك كانت الإلحة شكتى .

إن الإلهة شكنى لاأثر لها فى كتب الڤيدا مطلقا ، الأمر الذى يدل بوضوح عند الباحثين على أنها من آلأصل الدراودى. ولما خفت الحروب الحامية ومؤثراتها بين الآريين والدراوديين ظهرت هذه الآلهة كلها بمظهر جديد لدى الآريين وأن الإلهة ألأخيرة وهى شكنى تمثل عندهم حيوية الأنوثة .

وهذك إشارات في كتب الهندوس الأخيرة تدل على حدوث الامتزاج بن آلهة الدراودين والآريين في القرون الأخيرة . ولقد قانا سابقا إن بر سيڤا » كان من آلهة موهنجودارو ، ثم أصبح إله الدراوديين . قد أبدى الآريون نفورهم الشديد إزاء هذا الإله في بداية الأمر . ولكنه امتزج غما بعد بالعقيدة الآرية على الوجه التالى :

تعكى الأساطير أن الإله سيفا كانت تعبده جميع الشياطين والعفاريت. وقد اتسم هذا الإله بالشدة والعنف والحشونة . وأما الإله « داسكا» فهو من آلحة الآريين الذين خلقوا هذا الكون . ولذا كان بينهما عداء شديد . وكانت إبنة الإله داسكا وهي « ساتى » قد أحبت « سيفا » حبا شديدآ . وفي حفلة الحطوية التي عقدت لها لاختيار زوجها من بين الآلحة — وذلك وفق التقاليد الهندوكية لاختيار الزوج — لم يوجه أبوها الدعوة إلى « سيفا » التقاليد الهندوكية لاختيار ها كليلا من الزهور لتضعه على عنق من تحبه إعلانا منها عن اختياره زوجا لها بحثت عن سيفا عشيقها . ولما لم تجده بين الحاضرين اتجهت إلى الآلحة في السهاء طالبة منهم العون ، وألقت الزهور الحاضرين اتجهت إلى الآلحة في السهاء طالبة منهم العون ، وألقت الزهور أبوها سر العلاقة بينهما ، وتم الزواج أمام الجماهير . ومع ذلك فتمد كان « داسكا » يكن كراهية شديدة لحتنه . ثم أعان الحرب ضده قائلا : أنه إله صاحب عيون قرد ، وتزوج من ابنته الجميلة ذات العيون الغزلانية . وأن دا الزواج قد تم ضد إرادته . ومن المؤسف أن ابنته تزوجت رجلا وأن دا الزواج قد تم ضد إرادته . ومن المؤسف أن ابنته تزوجت رجلا متوحشا متمرداً عنيفا لايحترم القوانين والمبادىء ، وأن مهمته دائما هي متوحشا متمرداً عنيفا لايحترم القوانين والمبادىء ، وأن مهمته دائما هي متوحشا متمرداً عنيفا لايحترم القوانين والمبادىء ، وأن مهمته دائما هي

نشر الذعر والفوضى والارتباط مع العفاريت والأرواح الحبيثة . ويبدو من شكله أنه مجنون فهو عارى الرأس ، أشعث الشعر ، وعلى عنقه قلادة من الجماجم وعظام الإنسان . وهو سيد الشياطين وطبيعته شريرة .

أما «ساتى» - زوجة سيفا - فقد كانت تحبه حبا جما ، وتبحث عن الوسائل التى تدعم هذا الحب وتضاعفه وتجعله يعبدها ويقدسها . وكانت تتخذ جميع وسائل الإغراء لهذا الغرض . وتحكى الأساطير أن الإله إندرا الآرى المذكور قام يوما بزيارة الإله سيفا في جبل «كايلاسي» ، وقدم له الأغاني والرقص ليبعث السرور في نفسه . فسر به « سيفا ) غاية السرور ، وسأله عن طلباته . فقال له إندرا : طلباتي أن تمنح لي سلطاتك وطاقاتك . فتحه إياها ، فأصبح أندرا من أقوى الآلهة بسبب هذه الطاقات الجديدة والسلطات .

كالى: لقد ذكرنا من قبل أن الإلهة كالى السوداء اللون الدميمة المنظر التى دخلت العقائد الآرية بعد تخفيف حدة التوتر بين العلاقات الآرية والدراويدية . فلما امتزجت بآلهة الآريين قد اشتركت معهم فى محاربة العقاريت الذين كانوا من أشد أعداء الآريين . وقد دارت رحى الحرب بينهما وبين (لاكتاويجا ) سيد العفاريت . وقد خسر (راكتا ويجا ) عسكره كله ، فاضطر أخيراً لشن حملة قاضية على (كالى) . فاضطرت كالى هى الأخرى بدورها إلى استخدام سلاحها الممنوع الاستعال ، وضربته وقضت عليه . فكل قطرة وقعت على الأرض من دمه صارت سببا فى إيجاد آلاف من الدفاريت . فتحيرت كالى من هذه الظاهرة واكنها تغلبت أخيراً على هذه المشكلة بامتصاص دم العفاريت .

#### دور قشنو وسيقًا في خلق نهر الجنجا المقدس

إن الأساطير الهندية تعرض الإله ڤشنو – الذي كان من الأصـــل الدراويدي وانضم إلى صفوف آلهة الآريين فيا بعد ــ بصورة غريبة وهي



لوحة (١٣) الآله قشنو ينام على الأفعى

وصفه باللونين الأسود والأزرق. وهويلبس ملابس صفراء ويركب على عقاب يسمى « جارودا) ويحمل في يده الأولى صولجاناً ، وفي الثانية صدفة ، وفي الثالثة دائرة ، وفي الرابعة زهرة اللوتس . أما عرشه في السهاء فقد بني من الذهب ، وقصوره من الأحجار الثمينة .

ان نهر الجنجا في الحقيقة كان يجرى في السياء ويسقط ماؤه الصافى على رأس الإله ( دروڤا ) ، ثم على العفاريت السبعة ، وأخبراً يأخذ طريقه إلى البحر . ويجلس قشنو هناك على زهور اللوتس وعلى جانبه الأيمن زوجته الحمياة ( لاشمى ) تلك التي والمت حبنا طحن الآلهة أمواج البحار . ثم صب الآلهة على رأسها ماء نهر الحنجا بواسطة ابريق ذهبي على صورة الفيل . وهو رمز الحب والجمال ومجد إله الآلهة .

وقد أرادت الآلهة إنزال الحنجا إلى الأرض ، وقد وجدت عقبة في طريق تنفيذها هذه العملية وهي أن حجم الحنجا كان يزيد عن حجم الأرض . ولم يكن في الإمكان أبداً أن تتسع لمياهه . فأرادت الآلهة أن يقل حجمه ، فحمله إله من الآلهة ، فسقط الحنجا على شعر الإله الكثيف المعقد ، وظل بجرى على رأسه عدة أيام جاداً في البحث عن منفذ للنزول إلى الأرض . فقسمه الإله سيفا إلى سبعة فروع لكى يسهل نزوله إلى الأرض وتبتلعه بدون عناء . فلما أخذ الجنجا طريقه إلى الأرض حدثت ضجة كبرى وصدر صوت نحيف . وهذا هو الرعد . وسقطت معه إلى الأرض الأسهاك والسلاحف ، فخرجت الآلهة كلها فرحت جميع المخلوقات بهذا اليوم السعيد . فسقطت الأنوار على وجه فرحت جميع المخلوقات بهذا اليوم السعيد . فسقطت الأنوار على وجه الإله ديقاس ومن ملابسه وحلاه ، فأنارت السياء كلها ، وهذا هو وتظهر منها رغوة شديدة القوة والهيجان ، وتتحول إلى طيور بيضاء تطر فوق الماء ، وهذه هي قصة سقوط الماء من السهاء على رأس الإله تطر وق الماء ، وهذه هي قصة سقوط الماء من السهاء على رأس الإله

سيمًا ، ثم نزوله إلى الأرض وتفرعه إلى عدة أنهار وعيون وبرك وأودية .

ومن الحدير بالذكر أن الإله قشنو يلعب دوراً كبيراً فى عقيدة التقمص. كما سنذكر قريبا . وهذا الإله هو الذى تجسد فى شخصيات أسطورية مثل. كرشنا وراماكما سنذكر قريبا .

#### الالهة التي ظهرت على تراب الهند

وبالإضافة إلى الآلهة الآرية المذكورة كذلك ظهرت فوق تراب الهند. آلهة كثيرة ، وتبدو معالمها لنا من قراءة أواخر كتب الثيدا ، ومن أشهر . تلك الآلهة :

١ - ڤيسا كاراما : وهو إله حاذق مرن فى الأعمال ؛ وهو الذى. استخدم الشظايا التى تنشر من أشعة الشمس ليصنع دائرة منها للإله ڤشنو ورمحا له ، وكذلك لصنع أسلحة أخرى للآلهة الآخرين ، وحراسة الخزائن .

٧ - الإله براجاباتى : وهو إله الذريات والإنسان والكاثنات كلها ة وقد برز اسمه فى كتب الفيدا الأخيرة . وقد تطور هذا الإله من إله الشمس وقد برز اسمه فى كتب الفيدا بالكلات الآتية : قد نشأ هذا الإله كما تنشأ الجرثومة الذهبية . فاما ولد أصبح سيد هذا الكون . وهو الذى أبرز السماء والأرض إلى الوجود ومنح الحياة والقوة لجميع الآلهة . ومهذا يكون هذا الإله خالق الكائنات والآلفة والانسان وأعمال الانسان وصفاته والمبادىء والمثل . وقد خلق ، هذا الإله أول ماخلق الماء ، ثم الشمس والكواكب والأرض والحيوانات والإنسان ، وكثيراً من الآلفة على هذا البرتيب . وتحكى الأساطير أنه قدم نفسه قربانا لاظهار هذا الكون ، وبهذا تحلل جسده وروحه فى جميع الكائنات والآلفة والحيوانات. والإنسان .

#### البرهما وتطور مدلولاته الى الكهنة واله الآلهة والطائفة العليا

ان كامة « البرهمن » و ( البراهما ) لها مدلولات خاصة فى اللغة الآرية الأولى . لقد أطلقت كلمة ( برهمن ) على العبادة والصلاة فى بداية الأمر ثم على كهنوت معين وأخيراً على سيد الآلهة ، والملحق على كتب القيدا الأربعة . وأخبراً على الطائفة المفضلة لدى الهندوس .

وبهذا تكون مادة (البرهمن) سنسكريتية أصيلة لها مدلولات خاصة . ولا علاقة لها باللغات السامية إطلاقا . وقد ظن بعض الباحثين الهندوس والمسلمين أنه نفس كلمة (إبراهيم) - أبي الأنبياء - بمجرد وجود تشابه في مادة الكلمتين ، وظنوا أن الكلمة السامية هذه قد انتقلت إلى اللغة الآرية . ولكن هذا الرأي بعيد عن الصواب . لأن سيدنا إبراهيم قد سمى في اللغات السامية الأولى وبالأخص بالعبرية (أبرام) ، والهاء ايست موجوهة في أصل العبرية بالمرة ، كما تشهد بذلك التوراة حتى الآن . وأن الهاء قد دخلت في هذه المادة في اللغة العربية في العصر الجاهلي . ومن ناحية أخرى فإن أول كتاب آرى وهو (الثيد) الذي وصف جميع الآلهة المذكورة آنفا وصفاتها ومسئولياتها ، كتاب وثني ، يمثل العقائد الآرية الوثنية البدائية ، ولا نشم فيه رائحه التوحيد إطلاقا أو الفلسفة وما إلى ذلك . ومهذا يستحيل تماماً أن يكون هذا الكتاب من صحف سيدنا إبراهيم كما وهم وبهذا يستحيل تماماً أن يكون هذا الكتاب من صحف سيدنا إبراهيم كما وهم كثير من الباحثين المذكورين .

وقد جاء في و البراهمانان و وه ملحق كتب الفيدا أن الإله براجاباتي هو خالق هذا الكون ، ثم يذكر أن و براهما و إله الآلحة قد ظهر في الوجود حينا فقست بيضة ، وتكون من الشطر الأعلى لها الساء ، والشطر الأسفل الأرض . وهذا الأمر يجعلنا نقع في خلط شديد في تحديد الموجود الأول ، أهر براجاباتي ، أو براهما ؟ وتحكي بعض الأساطير أن براهما هو الموجود الأول . وهو الذي خلق. هذه الكائنات ، وهو إله الآلحة وخالق الإنسان وكل شيء في هذه الدنيا . إذ كان هذا العالم في البداية عبارة عن ظلام حالك مجهول ، لاشكل له ولا حياة ، ولا وجود فيه ، ثم أنشأ

الوجود الحي الخالد بطاقاته الهائلة هذا الكون بمواد أنارته وأزالت ظلامه ولم يكن في مقدور أحد معرفة كنه هذا الوجود الحي ، وادراكه ورؤيته إلا بالوجدان . فلما أراد هذا الوجود الحي الذي خلق هذا الكون ، خلق الماء أول ماخلق ووضع فيه بذراً أصبح مثل بيضة لامعة كضوء الشمس . وظلت البيضة على وضعها لمدة عام ، ثم انقسمت إلى شطرين ، الأمر الذي أدى إلى خلق السياء من الشطر الأعلى ، والأرض من الشطر الأسفل ، ولما كانت هذه البيضة تحتوى قبل فقسها على البحار والأنهار والكائنات والشياطين والإنس ، فقد ظهر تهذه الإشياء كلها فور فقسها .

وتصف الأساطير و براهما ، على أنه يحمل أربعة أوجه ، ويلبس حلة بيضاء ، ويركب حيناً الأوز وحينا آخر الطاووس ، وتارة زهرة اللوتس . وله أربعة أيد ، يحمل فى كل يد منها و القيدا ، – الكتاب المقدس – ودائرة ، وقرص الكرم والإحسان .

وقد تزوج براهما من آلهة شهيرة خلقها من نفسه وأحبها من أعماق قلبه وهي « ساراسواتي » تلك التي اشتهرت بإجادة الغناء والموسيقي والتبحر في العلوم والمعارف ، والتي أنشأت الحروف السنسكريتية . ولها هي الأخرى أربعة أيد ، في واحدة منها تحمل إكليلا من الزهور لزوجها ، وفي الأخرى تحمل أوراق النخل ، رمزاً للعلوم والمعارف ، وفي الثالثة باقة من الزهور وفي الرابعة طبلة صغيرة وهي أيضا تجلس على زهرة اللوتس ، ويقترن اسمها دائما مع الماء ، الأمر الذي يوحي بأنها كانت من آلهة الماء .

ومن المتناقضات فيا يتعلق بقوة « براهما » وجبروته ، وصفه احيانا بأنه خاضع لقوة هائلة تفوق قوته وجبروته . وتحكى الأساطير ــ على لسان براهما ــ : أنه في ليلة من الليالي تصور « نارايانا » روح الكون . ونظر من خلال آلاف عيونه الساحرة إلى الكائنات ، وفكر من فوق سطح الماء الذي يحمله الثعبان على ألف قرن . فإذا هو يخر صعقا من قوة الضوء الذي يسطع نوره ، ويعمى بصره ، ومحار عقله . وذلك لأنه وجد



لوحة (( 18) الإلهة تقوم بطحن مياه البحار



لوحة (١٥) الآلهة لاكشمي

تفسه أمام الإله ( نارايانا ) اله الآلهة مباشرة . فسأله براهما : اخبرنى ، يااله الآلهة : لماذا أنت برىء من المعصية ، فرد عليه ( نارايانا ) قائلا : لأنى خالق هذا الكون ، ومحطمه ، وخالق آلاف الكائنات غير هذه الدنيا . أنا الروح الحالدة الباقية التي لاتزول ولاتفنى ، وأنا الذي خلقتك من جسدى الحالد. وتحكى الأساطير أن إله القمر قد ظهر إلى الوجود حيبا قامت الآلهة بطحن المياه البحرية وأمواجها الهائجة . ان طحن مياه البحار أهم ظاهرة هندوكية . وهذا إله الذكر وله سبع وعشرون زوجة من الكواكب التي تجاوره .

#### آلهة الحيوانات والجمادات

وبالإضافة إلى الآلهة المذكورة فقد آمن الآريون بكثير من الحيوانات والجمادات وأضفوا عليها صفات الآلهة ، وحكوا أساطير شيقة حول كثير من الحيوانات والأشجار والأنهار فركعوا أمامها إعجابا بدورها الخالد في حياتهم ، وتقديراً لخدماتها العظيمة من أجل سعادتهم ورفاهيتهم ومكاسهم .

وقد جعل الهندوس الثعابين والأفاعي من أهم آلهتهم . وهؤلاء ينحدرون من سلالة الأبطال ، ويقدرون على اتحاد أشكال الثعابين والإنسان والحيوانات الأخرى ، وبملكون طاقات هائلة . وكان (ناكشاكا) من أهم هؤلاء الآلهة ، فهو الذي يحكم الثعابين تحت الأرض .

## حياة الآلهة وصفاتها مثل الانسان

ومن الجدير بالذكر ان الأساطير الهندية تضفى على آلهتها الصفات الإنسانية مثل: الزواج وإنجاب الأطفال، والحلافات الشخصية والحروب وسكنى القصور، كما يتقدم فن العمارة فى ملكوتها فى السماء. ومما يدل على ذلك تلك الحروب الدامية التى دارت رحاها بين الإلهة (كالى) – الأم السوداء – وبين العفاريت. وكانت قصور هذه الآلهة فى السماء تشبه كثيرا قصورنا فى الأرض. لأن الإله راكشاش ذلك الذى يعتبر همزة الوصل بين الإنسان والآلهة كلن يملك مدينة جميلة رائعة هائلة. وكانت

هذه المدينة تتخذ أشكالا وألوانا فى كل وقت . وقد بناها آلهة الفن والتعمير ، لأن الآلهة تعشق الفن والبناء والتعمير ، لأن الآلهة تعشق الفن والبناء والتعمير والجمال والسحر .

## عقائك الآريبن وتجاوبهم مع الشرق الاوسط

كانتعقائد الآريين فى بداية أمرهم وثنية بسيطة ، شأنهم فى ذلك شأن كل أمة بدوية . ولذلك نجدفى كتاب الرج ڤيدا — أول وأقدم كتاب آرى — أنهم يقدمون صلواتهم ومناجاتهم وابنهالاتهم بين يدى الآلهة ، كما أنهم أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للاله إندرا ، ذلك الذى منحهم النصر ، وحارب ضد أعدائهم ، ومكنهم فى الأرض . وكذلك يكون هذا الااله إلى جانهم ، ينصرهم ويشد أزرهم ويغدق عليم نعمه وفضله وكرمه . كان الآريون مخافرن من الأمراض ، ويعتقدون أن الآلهة الشريرة هى التي تجلب هذه الأمراض ، ولذلك قدموا لهذه الآلهة أنواعا من الطقوس وانقرابين ، شأنهم فى ذلك شأن العراقيين والسومريين واللبنانيين فى نفس هذه الأمرة من التاريخ .

ومن ناحية أخرى فقد أضفوا على آلهنهم نفس مشاعرهم الإنسانية وأحاسيسهم. ولذلك اعتقدوا بأن الآلهة تسكن فى السهاء وتركب على العربات الفخمة ، وتحمل الأقواس والرماح ، ولا تخرج من مساكنها إلا حيما يحمل اليها الإله أجنى الإله النار القرابين والهدايا . لأن هذا الآله يعد وسطا بين الآلهة و الإنسان ، وهذه الهدايا والقرابين عبارة عن أنواع من المأكل و المشروبات الشهية مثل : اللبن والزبادى والزبد والقمح والمعز والثيران وما إلى ذلك . ولا يستثنى من هذه الميزات الا بعض الآلهة التى قركب على الأحصنة ، وتأكل الأغذية لينة خفيفة مثل بوشان ، لأنه لا بملك الاسنان ، و بملك سلطات واسعة ، و بعضها أقل من ذلك . والبعض الآخر لا يملك الأخر لا يملك المسلمات واسعة . وهذه الآبهة كلها مغرمة بشرب ( سوما ) .

ومن الجدير بالذكر أن السومريين والأكاديين هم أيضا قد أضفواعلى المحتهم نفس المشاعر الإنسانية وصفاتها . وبهذا يمكن الاعتقاد بأن الآريين قد تأثروا ــ أثناء نزوحهم ــ بهذه العقائد الوثنية لســكان الشرق الأوسط .

# الطقوس

وكانت طقوسهم فى هذه الفترة بسيطة جدا . وكان يساعدهم فى أداء هذه الطقوس أربعة من الكهنة ، ومن بينهم (البراهما) ، ذلك الذى ارتفع شأنه فيا بعد ، ولم تكن لهم المعابد فى هذه الآونة ، ولذلك كانت الطقوس تؤدى فى كل بيت وفى كل قرية ، وكان الكهنة \_ نظرا إلى هذه الظروف \_ ينتقلون من مكان إلى مكان ، ومن بيت إلى بيت لأداء هذه الطقوس .

كانت التقدمة توضع على النار ، وهي تتكون من الخضروات أو الحيوانات أو شجرة سوما التي كان تعصر ثمارها ، تلك التي تسبب المنشوة والسكر . وكان هدف هذه الطقوس كلها هو التقرب الى الآلهة والبلوغ إلى مكان عال عند الآلهة . ولم تكن تتم الصلوات دون هذه الطقوس والمراسم ؟

# تجاوب الآريين مع بعض عقائد الشرق الأوسط

و حيثا نزج الآريون من بلادهم في حدود عام ١٨٠٠ ق.م ، وصلوا إلى الهند مارين بمنطقة الشرق الأوسط . كان الحثيون يحكمون آسيا الصغرى في هذه الآونة . ومن المعروف أن هؤلاء كانوا فرعاً من الأمة الهندية الأوربية كما قلنا ، ويحكم العراق الاكاديون وهم الساميون . وهو نفس العصر الذي ولد فيه سيدنا إبراهيم في العراق، ثم نشر رسالته في فلسطين ، ومن هنا لا تستبعد ظنون بعض الباحثين أن الآريين ربما اطلعوا على دعوته ورسالته ولكن الأمر لم يكن كذلك . لأن المناطق الحضارية في الشرق الأوسط كانت غارقة في النظام الوثني النالوثي إلى الأذقان : وهو أن الملوك .. خلفاء الله في الأرض ... ، والكهنة ، والحكام — المنفذون لأوامر الملوك . ولذلك

تأثر الآريرن ببعض العقائد الوثنية المنتشرة في هذه المناطق. وقد نقلوا من هذه المنطقة قصة طوفان نوح المشوهة إلى بلادهم ، وأضفوا عليها بعض خيالهم وصبغوها بصبغة جديادة .

و تحكى أساطير هم أن « مانو » الذي كان يطل هذه الأسطورة أول إنسان خلق على وجه هذه الأرض. كما أنه أول من قدم القرابين الآلهة . وقد خلق مانو من نفس الشمس . فلهذا يركب على الحيوانات ويتحكم فيها. وقد حدث مرة أن « مانو » كان يستحم فى بركة أو شاطئ بهر فإذا بسمكة صغيرة فى يده تطلب منه السماح بتركها للعيش. فأشفق عليها ووضعها فى جرة ورباها حتى كبرت وقويت . وفى اليوم الثانى لم يكن فى الجرة سعة لتعيش فيها السمكة فحملها مانو إلى بركة فضاقت هى الأخرى بحجمها . فطابت منه السمكة أن يرميها فى البحر حيث تعيش فى راحة . وهنا تكهنت له السمكة بمجى عطوفان عارم يغرق البشرية كلها . وأرسلت لمانوسفينة كبرى وأمرته بوضع زوج من كل شى عنى الأرض وكذا بذور الأشجار لإنقاذ كل ذلك من الطوفان .

ولم يكد مانو يستمع إلى نصحها حتى طغت مياه البحار وصحبها طوفان عارم وأغرق كل شيء. ولم يكن فى الأرض بصيص من النور وأظلمت الدنيا كلها. وحينئذ ظهر الإله قشنوا المتجسد فى السمكة، وعلى رأسه قرن طويل، وفيه بروج ذهبية كثيرة فشيد مانو سفينته من قرون قشنو، واستخدم الثعابين والأفاعى لربطها كالحبال. وبهذا استطاع انقاذ البشرية والحيوانات والنباتات كلها من الهلاك.

وقد دفنت الأرض تحت ماء البحار بسبب الطوفان واستولت عليها الشياطين فتجسد « ثشنو » فى صورة - علوف و حشى عنيد تخطى السهاء ودخل فى أغوار المياه ، وهجم على الشياطين وسجنها . ثم شد الارض بأنيايه وأتى بها إلى مكانها فوق سطح الماء .

#### الآخرة

لم تظهر بعد عقيدة التناسخ في الدياة الآرية ، وكذلك لم يدخل الإله ڤشنو

الذي يتجسد في الإنسان في بداية العصر الآرى أو في عصرا الثيدا على أصح تعبير . لأن فشنو كان في الحقيقة من آلهة الدراودين، ومن أشد أعلم الآريين . ومن هنا نعتقد أن تجسد فشنو في السمكة في قصة الطوفان المذكورة ، شطرها يرجع إلى عصر حضارة نهر الهند، والشطر الآخر إلى العصر الآرى ، وامتزجت كلنا الأسطورتين ، وتجلنا في مظهر جديد كما وصفناها آنفاً .

وأما عقيدة الآخرة في عصر الفيدا فكانت تشبه عقيدة سكان الشرق الأوسط. لأن الأرواح الطيبة حما جاء في كتب الفيدا الأولى كانت تتمتع بالسعادة ، والشريرة تعانى أشد أنواع العذاب. وكانت السعادة هي الجنة حيث كانت الأرواح تنعم بأنواع من المتع وأسباب الراحة والنعيم . وكان هذا النعيم يشبه نعيم الدنيا في صوره وأنواعه وأشكاله وأمز جته المادية . لأن المأكولات يشبه نعيم الدنيا في صوره وأنواعه وأشكاله وألمز جته المادية . لأن المأكولات والمشروبات فيها تشبه ما في الدنيا مثل اللبن والزبد والسمن والعسل وما إلى ذلك . وكذلك يوجد فيها الحب والغناء والموسيقي وشجرة الخلد تلك التي تشبه التين .

وأما العصاة والمحرمون فيدخلون جهنم ، وهى فى الطبقة السفلى الثالثة تحت الأرض حيث يعذب على يدى الإلهين سوما وأندرا اللذين يرميان العصاة فى أعماق جهنم . وهذا المكان الحافل بالاخطار مظلم حالك ، لاتعيش فيه إلا الأرواح الحبيثة والعفاريت .

وهذه الظاهرة تشير بوضوح إلى أن عقيدة التناسخ وهي انتقال الروح من جسد إلى جسد آخر بعد مفارقتها حياة الإنسان ــوفق أعمال الانسان الصالحة والسيئة ــلم تظهر بعد في العقيدة الآرية : وهي متأخرة جداً بالنسبة إلى عقيدتهم .

والشيء الوحيد الذي نجده من أبرز معالم العقيدة الآرية في هذه الآونة هو إحراق الجثث . فقد وجد هذا التقليد منذ بداية أمرهم في الهند ، الأمر الذي يدل على أنهم قد اتبعوا هذه التقاليد في موطنهم الأصلي . لأن الهند في

حضارة نهر الهند كانت تدفن الأموات على طريقة الساميين في الشرق الأوسط.

ولكن الإحراق فى هذه الآونة لم يتخذ طابعا عاما عندهم ، بل دفن الموتى كذلك كان متبعاً بين السكان الأصليين.

## طبيعة ديانة القيدا

وبهذا تكون طبيعة الديانة الآرية الأولى - كما يصورها الرج ثميدا - بدائية وبسيطة للغاية ، لم يتوغل أهلها قط فى أعماق الفلسفة ، ولم يستغرقوا فى التأمل والوجدان ، بل عبدوا كل مظاهر الطبيعة ، وركعوا أمامها خاضعين لها . وكذلك لم تظهر الطبقات فى هذه الآونة ، وكما أن رجال الدين لم تكن فى أيديهم أية سلطة .

#### كتب القيدا وقيمتها

إن كتب الفيدا \_ فى الحقيقة \_ تتضمن انطباعات الآريين وعقائدهم ومشاعرهم وأحاسيسهم منذ نزوحهم الى الهند . وهى تصور تصويراً صادقاً حياتهم البدائية وعقائدهم البسيطة وآلههم الساذجة ومشاعرهم الرقيقة ومخاوفهم الشديدة وبهجهم المفعمة ، كما أنها تحكى الههم وأدواتهم التي جلبوها من بلادهم مثل الحديد والحيول . وبهذا يعتبر الفيدا تاريخ الفكر الآرى منذعام ١٨٠٠ق . م ولكن هذا الكتاب لم يدون إلا منذ سنة ١٠٠٠ ق : م ، ولكنه مع ذلك كانت تتناقله السنة الناس من الكهنة وعامة الناس ، وتحفظه صدورهم ، شأنها فى ذلك شأن كتب البهود ، ومن بينها التوراة . ويعتقد الباحثون إن التدوين الفنى لهذا الكتاب قد تم خلال سنة ٢٠٠٠ ق . م ، حينها ارتفعت البلاد إلى المستوى المدنى وقامت خلال سنة ٢٠٠٠ ق . م ، حينها ارتفعت البلاد إلى المستوى المدنى وقامت الدول المدنية ، وانتهت الحياة البدوية الريفية ونظمها .

وقد ألف الفيدا فى الحقيقة كثير من رجال الدين الآربين باللغة السئسكرتية وبالشعر وسهذا لم يكن الشيدا مؤلف واحد كما لا يمكننا تحديد أسماء مؤلفيه . وهذا هو شأن حميع الكتب الآرية التي سيأتى ذكرها فيها بعد .

وأن الثيدا يتضمن – في الحقيقة – عدة كتب ، وأولها : « الرج ثيدا » وهو أقدم كتاب ، سجلت فيه جميع عقائد الآريين البدائية . وفيه صور واضحة للآلهة القديمة التي جلبوها من ، وطنهم الأصلي ، وحددوا فيه وظيفة الإله انديرا كبير آلهم . وبالاضافة إلى ذلك نلمس فيه أحاسيسهم وانطباعاتهم حينيا انتصروا على عدوهم اللدود وهم الدراوديون . ولذلك تصف بعض أبيات الرج ثيدا هذه الظاهرة على الصورة الآتية : إن الإله إندرا حطم القلاع والحصون وأحالها إلى حطام وأطلال ، وقضى على عدوهم الأسود اللدود .

وكذلك نجد في الرج فيدا اشارات إلى نفور الآريين من تقاليد السود وطقو سهم، ومحاولتهم القضاء عليها. وهنا اختلف الباحثون. يقول بعضهم: إن الآريين قد أعربوا عن نفور هم الشديد وكراهيتهم البغيضة ازاء ديانة الدارويين وتقاليدهم، ولذلك حاولوا القضاء عليها قضاء مبرماً. ويرى البعض الآخر أن الآريين لم يكرهوا إلا التقاليد الفاحشة فقط مثل عبادة فروج الذكر والأنثى. وأما الطقوس الأخرى فلم يمسوها بسوء. وفي نفس الوقت اضطر «الرج فيدا» إلى الإعتراف - في بعض أبياته - ببعض النواحي العظيمة في الديانة الدراودية التي توارثوها عن أصحاب حضارة نهر الهند الأصليين البيض. وهي عقيدة كون الملوك خلفاء الأرض والحياة الكهنوتية المنظمة الفلسفية على نفس أساس ديانة السومريين:

إن كلمة «الرج» تطلق على الأشعار ، والقيدا على المعرفة . ويقصد بكلتا الكلمتين « أناشيد المعارف الروحية » . إن هذا الكتاب قد خصصه الكهنة فيا بعد لأداء الطقوس فقط ، ولا للقراءة والفهم ، ولذلك ظلوا يحفظونه عن ظهر قلب ، ويرددون أبياته ويرتلونها فى أمور الطقوس والمراسيم دون فهم ووعى . ولم تبدأ دراسة هذا الكتاب إلا منذ القرن التاسع عشر الميلادى ، وذلك حينا ولع العلماء الأفرنج بدراسته وترجمته ، لأنه أقدم وأهم كتاب بالنسبة إليهم أيضاً ، إذ أنهم هم الآخرون ينتمون إلى الأصل الهندى الأوربى ، وبهذا يكون هذا الكتاب أولى سجل تاريخى وفكرى للعنصر الآرى كله سواء أكان في الهند أو فى إيران أو فى أوربا كلها .

ثم ألف « الآثرڤيدا » ، ثم « الساماڤيدا » ، ( والياجورڤيدا ) . وأخيرا الحقوا إلى هذه المجموعات كلها كتابا آخركذيل لها وهو (البرهمانان ) ، وهو كتاب متأخر جدا .

## تفوق طبيعة الكهنوت وظهور الطبقات

إن الديانة الآرية البسيطة التي آمنت بأنواع من الآلمة قد ظلت سائدة فى البلاد كلها منذ نزوحها حتى نهاية عام ٨٠٠ ق م ، ثم حدث تطور هام ، وهوان طبقة الكهنوت التي ظلت تمارس أعمال الطقوس والمراسم دون اعتراف بأى تفوق لها على الأجناس الأخرى من الناس ، قد قنمزت قفزة مفاجئة إلى القمة والمجد وفرضت نفوذها على الشعب كله ، واجبرته على الاعتراف بتفوقها وامتيازها على حميع الأجناس الآخرى من الآريين . وقد استطاعت هذه الجماعة الكهنوتية التي سميت منذ القدم بالبراهما فرض سيطرتها ونفوذها فصعد نجمها منذ ذلك الحنن وأصبحت في قمة الطبقات البشرية في الهند، وقدحدث ذلك خلال عام. ٧٠قم تقريبا. وقد أدخلت هذه الطبقة المفضلة نظريات ومبادىء جديدة إلى العقيدة والطقوس وهي التي خلقت الاله براجاباتي المذكور ذلك الذي لم يكن له وجود من قبل . قد وصفته بأنه رئبس الآلهة وخالق الكون ، ذلك الذي قدم نفسه قربانا لبقاء هذا الكون واستمرار الإنسانية . فتقطع جسده من جراء هذا القربان إربا إربا ، وتغلغلت كل قطعة منه في نظام هذا الكون لبقائه واستمراره . ثم ظهر « براهما » إله الآلهة المذكور . وكان ظهوره في الحقيقة عجبا من العجائب لأن بيضة ذهببة قد فقسمت وظهر منها (براهما) وفي نفس الوقت تكون من الشطر الأعلى للبيضة السماء ومن الشطر الأسفل الأرض . وبراهما هو الذي خلق الإنسان والكائنات كلها مثل الشمس والقمر والنجوم والبحار والجبال.

وقد سجلوا هذه المبادىء الجديدة وأسسها كلها فى كتاب سموه (الراهمانان) ، ذلك الذى الحقوه مؤخرا إلى أصل كتب الثيدا كما قلنا .

وذلك خلال عام ٧٠٠ ق.م تقريباً .

لقد اخترعت هذه الطبقة المفضلة طقوسا ومراسم كثيرة ، بعضها كانت تستمر أسبوعا كاملا وبعضها شهورا وبعضها سنة كاملة مثل قرابين الحيول التي كانت تستمر طوال العام . ومهذا جلت الناس يتقربون إليها في كل الشئون ويضطرون إلى طلب عومها ومساعدتها في كل الأعمال سواء أكانت في الطقوس أو الزواج أو الموت وما إلى ذلك . وبهذا إنكمشت حريات الناس واتسع سلطان الطبقة الكهنوتية .

وحينها لاح تحول الحياة البدوية والنظام القروى البسيط إلى طور مدنى، وظهور مدن صغيرة على ضفاف نهرى الجنجا والحمنا كان من الطبيعي ظهور دول اقطاعية كثيرة ، يحكمها الاقطاعيون الآربون . ومن ثم تحول الآريون ــ رعاة الغم والخيول ــ إلى الحياة المدنية الأولى ، وسارعوا إلى ممارسة كثير من الأعمال الزراعية والصناعية في البلاد، تلك التي كان يشغلها السكان الأصلييون حتى الآن. وفي مثل هذا التحول الكبير في الحياة الآرية واجه الكهنة ظروفا جديدة ومطالب عصرية تتطلب المحافظة على التفوق الجنسي الآرى المتغلب الحاكم ، ووظيفة الكهنة المستقلة المستبدة الطاغية على حميع الطبقات والعناصر . ولذلك قسموا سكان البلاد إلى حماعات وفق الوظائف وألمهن ، وأعطوا الأولوية للجنس الآرى الأبيض ، وقرروا المكانة السفلي للسكان الأصليين السود. فقد خصصوا الآريين الوظائف السامية تلك أى أصبحت من سمامهم البارزة فيا بعد وخصائه مهم الجنسية ، وأعطمهم الدرجات في المجتمع الآري وفق الترتيب الآتي : البراهمة ، وهم رجال الدين والكهنة ومهمتهم إدارة شئون المعابد والآلحة وسن القوانين والإشراف على التعليم والتربية وأداء جميع المراسيم الدينية وطقوسها فى المعابد وفى خارجها . وأصبح هؤلاء فوق جميع الطبقات والمختصين بإله الآلهة وهو ( براهما) ، ثم صنعوا اسطورة تثبت تفوقهم على جميع الأجناس ، زاعمين أنهم

ولدوا من رأس ( براهما » . (٢) كشاترى ، وهم الفرسان وقواد الجيش والأشراف . (٣) ڤايساس : هم التجار والمزارعون وأصحاب المهن : (٤) سودار : وهم المنبوذون ، أصحاب المهن الحقيرة . مثل : الكنس والنظافة ، وغسل الملابس ، وتنظيف الجلود ، لأمهم من الجنس الدراويدى الأسود .

وقد سنت الشريعة الهندوكية المتمثلة في كتاب « قوانين مانو » الذي ألف في عام ٢٠٠ ق. م قوانين ثابتة لهذه الطبقات ووظائفها وأعمالها ، بحيث أصبح من المستحيل الحيدة والتنصل عن هذه القوانين واللوائح .

ووفق هذه القوانين والاواقح فرض على كل طائفة أن تعيش في إطار ماعتهاو تكون مجتمعاً منفصلا فيما بينها، بحيث يتم الزواج والتناسل والحفلات في نفس الإطار الطبقي. وقد طبقت هذه القوانين حرفيا وبحدافيرها محيث لم يكن في مقدور أحد أن يأكل أو يشرب لدى طائفة أخرى، وكذلك خصص لكل منها طقوس و مراسيم وتقاليد ومدارس ومعابد. ومما لاشك فيه أنه حدثت في بعض الأحيان خالفات في تطبيق هذه القوانين، ولاسيا في الطبقات الثلاث الأولى، ولكنها لاتعد ولا تحسب بسبب ندرتها. وقد دعت الظروف في بعض الأحيان إلى أن تخرج الطبقتان الثانية والثالثة عن الإطار المفروض لها، وتتزوج وتتناسل فيما بينها وتشرب وتاكل وتتبادل الوظائف والمهن، ولكنها قليلة للغاية، ولا تدخل في إطار قانون عام.

و إذا كان هذا النظام طبقياً بالنسبة إلى الجماعات الثلاث الأولى ، فإنه كان عنصريا بغيضا بالنسبة إلى الطبقه الرابعة – طبقة المنبوذين – التي حرمت من جميع أنواع السعادة والنعيم والحرية في الحياة ، وخصصت لها وظائف حقيرة دنيئة بحيث لا يمكنها تجاوزها إلى الأبد .

ثم اخترع الكهنة لاستحكام هذه القوانين الصارمة الظالمة وتحصيما وتثبيتها وترسيخها عقيدة تسمى « التناسخ » تلك التي تقنع هذه الجماعات

كلها بأن هذه الطبقات ظهرت من جراء أعمانهم في الحياة الأولى ، ونتيجة لها ، كماسنذكر مبادىء عقيدة التناسخ قريبا ان شاء الله . وقد جاء في كتاب « قوانين مانو » المذكورة آنفا أن هذه الطبقات الأربعة كلها خرجت من جسد براهما \_ إله الآلهة وخالق الكون \_ ، بعضها من رأسه مثل البراهمة \_ الطبقة العليا المفضلة \_ ، وبعضها من أعضاء أخرى ، وخرج المنبوذون من رجله ، ولذلك اتسموا بالدناءة والحقارة والذلة والمسكنة . ونتيجة لكل هذه الأمور انتشر بين الهندوس \_ على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم \_ الزواج منذ الطفولة نظرا إلى أن الزوجين لا يمكنهما على أية حال ، وأن هذا مقدور من الله منذ الأزل نتيجة لأعمالهم في الحياة الأولى .

ومع أن هذا النظام الطبقى العنصرى الذى صنعه الكهنة كان لعلو شأنهم وتوكيد سيطرتهم ونفوذهم وتحقيق مآربهم الشخصية ، إلا أن جميع الطبقات الآرية قد اقتنعت به فى بداية الأمر ، وعلى مدار الزمن باستثناء بعض الحالات الشاذة بوذلك لأن هذه النظرية مهما كانت فيها أضرار إنسانية واجتماعية ونفسية ، فإنها تضمن لحؤلاء الآريين بالذات منافع مادية كثيرة ومصالح عنصرية عديدة : كما تحقق لهم شهوة البقاء على السيطرة والنفوذ فى اقتصاد البلاد , لأنهم هم الذين كانوا مسيطرين على مقادير البلاد ، وهم الذين كانوا يزاولون شئون التجارة والزراعة والصناعة . وأما المنبوذون فلم يكن لهم نصيب فى خيرات البلاد ومواردها ومجالاتها بل وظيفتهم لا تعلو أن تكون خدمة الجنس الآرى . وكذلك فرضت على هؤلاء ضرائب عنصرية يدفعها كل فرد منهم إلى الحكام الآريين بمجرد كونهم من الرعايا المحكومين المنبوذين من المجتمع الآرى . فى حين أعفيت من هذه الضرائب جميع الفئات الآرية .

ولكن الكهنة أو البراهمة ــ على الرغم من اعتقادهم بأنهم فوق جميع البهشرية ــ لم يعترف بسلطاتهم كثير من الآريين من الطبقة الثانية والثالثة ،

بل هؤلاء الناس وهم من الطبقة الثانية والثالثة هم المدين تولوا مقاليد الأمور في البلاد ، ومنهم كان جميع القواد والعساكر والحكام ، ولذلك انتصرت وظائف البراهمة في الطقوس والمراسيم والمعابد فتبط . ومن ناحية أخرى فإن هناك إشارات في التاريخ الآرى لهذه النترة إلى أن بعض الآريين لم يؤمنوا بتحديد الوظائف ، ولذلك انتقلوا من وظيفة إلى وظيفة أخرى وتبعا الذلك انتقلوا من طائفة إلى طائفة ، عدا المنبوذين الذين لم يكن لهم حول ولاقوة .

## عقيدتا كارما والتناسخ وصلتهما بالنظام الطبقي

إن تغلغل الإنسان في الوجود الحي الحقيقي جسداً وروحاً ــ وفق نظرية وحدة الوجود ـــ هو الهدف المنشود . ولكن هذا الأمر ليس بميسور . بل يحتاج إلى جهود ومحاولات عديدة . وينبغي للانسان قبل الوصول إلى هذه الغاية أن يقطع مراحل عديدة وينتقل من طور إلى طور ، ومن جسد إلى جسد ، وهذا مايسمي بالتناسخ . إن الروح إذا حبست في جسد واحد إلى أمد بعيد تشعر بالملل والإرهاق ، وتحاول التحرر والانفصال لتنطلق في آفاق فسيحة رحيبة . وذلك لكي تلخل في جسد آخر وتولد من جديد . ولكن هذه الحياة الحديدة اما أن تكون سعيدة أو شقية ، و ذلك وفق أعمالها في الحياة السابقة . إذا كانت الأعمال حسنة في الحياة الأولى سوف تسعد في الحياة الثانية ، وإذا كانت سيئة ، سوف تشقى . و سهذا تكون الحياة الثانية ثماراً للحياة الأولى ، ونتيجة لأعمالها . وهذه الأعمال ومجازاتها بالخير والبشر تسمى فى الهندوكية « كارما » ( Kurma ) وهذه العملية ـ أى انتقال الروح من جسد إلى جسد على أساس كارما ــ تتكرر ويستمر تكر ارها حتى ينتهي هذا الدوران يوما من الأيام . إن كل حركة أو عمل أو كلام أو خاطرة لايذهب سدى ، بل يسجل و محفظ، وتترتب النتائج عليه في المستقبل . إن كل سرور ومهجة وحزن وألم في الحياة الراهنة يكون نتيجة الأعمالالسابقة ، ثم تجنى الثمار في المستقبل وفق الأعمال في الحياة

الحالية . إن الإنسان لايجنى الثمار فى الحياة القادمة إلا وفق البدور التى بدرها فى الحياة الراهنة ، ولا يمكن أبداً أن يزرع الإنسان القمح ومحصد الأرز . وحينا يولد من جديد لامانع من أن يتحول إلى إنسان عظيم ، أوخادم أو كلب أو منبوذ .

ثم شرح كتاب « مانو سمرتى » المذكور الذى بدىء تأليفه منذ القرن الثامن قبل الميلاد نظرية التناسخ بصورة علمية على الوجه التالى :

« تشرتب النتائج والثمار على الحركات والأعمال التى تصدر من الإنسان. ولا تذهب أيه حركة عبثا ، ولا يذهب أي عمل سدى . وهى كلها على ثلاثة أنواع : الأعلى والأوسط والأسفل .

إن العقل لا يكون بعيدا عن كل الحركات والأعمال التي تصدر من الجسم وأعضائه ، بل هو العامل الحقيقي ، وهو الذي يحمل على الإنيان بها . إن الشهوة في ممتلكات الناس وثرواتهم ، والتفكير بسوء في حق أحد وحمل الناس على الأعمال السيئة هذه كلها من أسوأ الأعمال وأخذاها وهي التي يرتكبها العقل وكذلك تعتبر الشتائم والكذب وإنكار حقوق الناس وإحباط قيمة أعمالهم وجهودهم والحط من شأبها ، وغض النظر عنها ، وحياة الكسل والبطالة من الأعمال الدنيئة التي تقترفها النفس الدنيئة والقلب الأسود . وأما تعذيب محلوقات الله بدون حق ، واغتصاب أموال الناس والتمتع من زوجات الآخرين فهي مما يرتكبه الحسم وأعضاؤه .

ونتيجة لهذه السيئات التي ترتكما الأعضاء الثلاثة في الإنسان يترتب مصبر الإنسان في الحياة المقبلة . إن السيئات الذهنية والعقلية الأولى مجازاتها أن يولد مذنبوها في أسرة المنبوذين في الحياة القادمة ، وان الذنوب النفسية والقلبية جزاؤها أن يولد مرتكبوها طيورا وحيوانات وجائم . والذبوب الجسمانية فجزاؤها أن يولد مقترفوها جمادا لاحياة فيه مطلقا ، ولن عوت أبداً » .

ومن الجدير بالملاحظة ان الجزاء العقلى الأول قد وضعه الكهنة بدقة وبراعة ومهارة فاثقة. وتفكير عميق ، حتى لايحسد المنبوذون في الكهنة والطبقات العليا من الآريين ولا يحقدون عليهم ، ولا يحاولون حتى مجرد التفكير في النيل منهم والثورة عليهم ، بل يقتنعون بالوضع الراهن وأنه حدث من جراء أعمالهم العقلية والذهنية الفاسدة في الحياة السابقة ويحاولون الآن تدارك الاخطاء السابقة والذنوب المرتكبة ضد الآريين التسابق في خدمة هذه الطبقات المفضلة عليهم ومناصرتها وطاعتها لكي يصبحوا أمثالهم في الحياة المقبلة .

# فلسفة نغى الدات أو الحلول أو وحدة الوجود من خلال كتاب اليوبانيشاد

ان ظهور الاله براهما بالطريقة المذكورة وسلطاته العليا مهد السبيل لظهور نظرية وحدة الوجود فى الفكر الآرى ، وذلك لأول مرة فى التاريخ الإنسانى . ووفق نظرية وحدة الوجود فان الإنسان والحيوانات والتكاثنات كلها-أجزاء أو شظايا لبراهما ، ذلك الذى يخلقهم جميعا .

وبهذا يكون براهما والكائنات كلاهما شيء واحد ووجود واحد والله وبهذا والله يتصور وجود الإنسان والكائنات خارج وجود براهما . وبهذا يكون هو سيد الكون وفق هذه النظرية ، ثم أن الله سبحانه يكون واحدا إذا تصورنا وجوده منفردا ، ويكون مركبا من أجزاء إذا أضفنا إليه الإنسان والمخلوقات والكائنات كلها .

وهذه النظرية قد اتخدت أعظم المظاهر العقائدية فى الفكر الآرى خلال عام ٢٠٠٠ ق . م تقريباً ، وسجلت فى كتاب شهير سمى ( اليوبانيشاد ) .

#### اصحاب نظرية وحدة الوجود

إن المفكرين والرهبان قد اتخذوا الجبال والغابات مسكنا لهم وانشئوا فيها ديارهم ليعيشون فيها بعيدين عن زخا رف الدنيا وضوضائها . وهنا كرسوا

كل الجهود فى التأمل فى الله بعد أن تركرا الوثنية وملوا و تعبوا وضاقوا ذرعاً بكثرة الآلهة ، وذلك ليتوصلوا إلى المعرفة الحقيقية ويستطيعوا من خلالها فهم الله وعلاقته بالكون والإنسان ، و هدف الإنسانومهمته فى هذا العالم ، وو اجبه نحو الله سبحانه . و هذه التجارب كلهامن خلال التأمل والتفكيروالجهاد النفسى قد أدت إلى ظهور التصوف فى مظهر وحدة الوجود فى الفكر الآرى :

ويعتقد الباحثون أن هذا التطور الجديد فى العقيدة الهندوكية كان من جراء ردو د فعل عنيفة ضد الوثنية الغارقة من جهة ، وضد سطوة الكهنة وقرابيهم وطقوسهم ومراسيمهم الفاشية من جهة أخرى . ومن أجل ذلك قاد هذه الحركة صفوة من المفكرين والرهبان الآرين الذين لم ينتموا إلى العوام ولا إلى الكهنة ، بل هجروا العالم كله ، واتخذو الغابات والجبال ، مكان التأمل و الاستغراق للوصول إلى هذه الغاية المنشودة ، ثم شيدوا فها أديارهم ليستقر بها المقام إلى الأبد .

وهؤلاء الرهبان هم الذين سجلوا انطباعاتهم وتجاربهم الصوفية في مسجل سموه « اليوبانيشاد » ، ومعناه « الحلوس في صحبة الأساندة » . ويقصدون بذلك أن هذه المحموعة هي عبارة عن تجارب روحية تجمعت من خلال اجتماع المطلاب الروحانيين مع اساندتهم المتصوفين القديسين .

#### الكهنة ووحدة الوجود

ولما نالت التجربة الصوفية صدى كبير ا بين الناس، لم يرض الكنهة أن يعيشوا يعيدين عنها ويرفعوا أعلام المعارضة ضدها خشية تحطيم نفوذهم . بل حاولوا التهاس العون من الرهبان وأصحاب الأديرة في الغابات ليعيشوا بفيض معارفهم الاقهية . فتجاوبوا معهم ، وآمنوا بمبادئهم واسسهم ، ثم أدخلوها في العقيدة الآرى من الآري من الآري من الحراء حركة وحدة الوجود ، وأخراضهم الشخصية في صيانة المعابد والحفاظ على الطقوس والمراسيم تلك التي تدر عليهم مكاسب هائلة ومنافع حمة ، ثم تحقيق على الطقوس والمراسيم تلك التي تدر عليهم مكاسب هائلة ومنافع حمة ، ثم تحقيق

أهدافهم فى فرض سيطرتهم على الناس من جديد فى أسلوب جديد ومظهر أنيق بهيج خادع . فأعلنوا فى معابدهم أمام الجماهير أن هذه التجربة الصوفية صحيحة : ولا تعارض الوثنية ، ولا تنكر براهما وجبروته ، بل هذه التجارب بدورها تلتمس من الكهنة والمعابد ، لأن بعض أنواع الطقوس والقرابين مثل قربان الخيول تساعد على الوصول إلى وحدة الوجود فى أسرع وقت وأسهل طريق . ومهذا مزجوا العقيدة الصوفية الصافية النزمة بالقرابين والمراسم والمعابد بالوثنية الطاغية التى تستبد بعقول الناس وتسخرهم لأغراضها .

وقد سجلواهذه العقيدة الجديدة فى كتاب «الشاندو بجباً يوبانيدد »والحقوها بأصل اليوبانيشاد ، كما فعلوا من قبل حيثما ألحقوا كتاب «البراهمانان» إلى أصل كتب القيدا .

#### اليوجا

إن اليوجا في الحقيقة تجربة علية لتهذيب النفس و تدريب بجسماني لتصل الروح إلى انسمو و الارتفاع بعد التخلص من القيود الجسهانية و أثقالها و متاعبها و هي توجه عناية كبيرة إلى كل من المقل والجسم ، و تحر بأقصى مراحل التدريب العقلي و الجسماني ، و ذلك ب بالاضافة إلى تنمية الروج و الجسد و توفير أسباب الصحة و الحيوية لهما ب في هدف التحرر من حميع القيود التي تربط الإنسان و تحجبه عن رؤية الحقيقة العليا أو « براهما » . و هذه التجربة لا تؤمن أساساً بالعلم و المعرفة ، ولا تكرس الجهود للحصول على نصيب منهما ، بل جل عنايتها حمل الناس على ممارسة تدريبات و رياضات مخصوصة لها ، و ضعت في مدارج و مستويات . ولم يتقيد اليوجا بأنواع محددة من التدريبات و التمرينات ، بل فتحت المحال لكل جديد يساعد على عمليتها ، و يسهل الطريق لبلوغ الهدف الأساسي . و من هنا آمنت اليوجا بكثير من التجارب التي تضغط النفس ، و تقتل الطموح و تمنع الشهوات و تقضى عامها .

رقد ذكر كتاب « مانو ــ سمرتى » عقيدة اليوجا ، ذلك الكتاب الذى ظهر خلال القرن الثامن قبل الميلاد في باب خصص لقو انين انكار الذات

والتدريب عليها عمليا . ووفق ماجاء في هذا الكتاب تنقسم حياة الإنسان إلى أربع مراحل : المرحلة الأونى الطفولة والثانية الشباب ، والثالثة الكهولة ، والرابعة الشيخوخة . يدعوا الكتاب الراغبين في اليوجا إلى ممارسة تجربة نفى الذات في المرحلة الثالثة من الحياة ، حينًا ينتهي الإنسان من أداء معظم واجباته الشخصية . وهو ينتهى قطعا في هذه المرحلة من الزواج وإنجاب الأطفال ، وأداء الطقوس والقرابين والواجبات الدينية والذكاة والصدقات كلها . وهنا يحتاج إلى التنسك والتبتل لنيل خلود الآخرة ونعيمها بعد مفارقة الروح الجسد. وهذا الأمر ليس بسهل ، بل محتاج من يسلك طريقه إلى ممارسة تجارب روحية شاقة وتدريبات جسمانية صعبة ، وينبغى له أن يغادر بيته وأهله وكل شيء بملكه متوجها إلى غاية ، مائمًا على وجهه فى وسط أدغالها وبين وحوشها ملتمسا ظلا يلتقط تحته أنفاسه ، ويعيش معتكفا ومتعاملا ومستغرقا ، يعانى حميع أنواع التعب والمشقة لتنقية الروح وتحريرها من القيود الجسمانية ومعوقاتها في الوصول إلى الهدف المنشود . وهنا لن تكون له خيمة تظلله ولا نار تعد الطعام له ، ولامعينا يعينه بل بِكون وحيدًا فريدًا ، بعيدًا عن كل الشهوات واللذات ونعيم الدنيا وزخارفها وإذإ ضايقه الجوع يقوم ويتجه إلى أقرب قرية ليلتمس الطعام ويشبع به بطنه . ولا ينبغي له أبدا أثناء هذه التجارب أن يتمنى الموت أويشهى الحياة ، بل يتوقف وينتظر بلوغ الهدف ، شأنه في ذلك شأن كل موظف ينتظر مرتبه عند نهايةالشهر . إنه لن مخطو خطوة على بساط الأرض إلا على نور وضياء ، ولا يشرب قطرة من الماء إلا بعد تصفيتها بغربال من القمار الغليظ ، ولا ينطق بكلمة إلا أن تكون مصفاة . ونقية ، ونابعة من أعماق القلب ، وسيكون قلبه نزيها طاهرا صافيا دائمًا . ويمارس هنا تعاليم اليوجا التي تطهر القلوب وتذكي النفوس ويجلس ويتأمل ويستغرق في التفكير على طريقة اليوجا ، ولا يجلس إلى جانبه أحد

يساعده ويعينه فى شئونه ، ويمتنع عن جميع الشهوات واللذات كلية ، ولايكون همه ورغبته إلا التحرير من القيود الجسمانية للوصول إلى البغية والمعرفة الحقيقية.

ومن الجدير بالذكر أن تجارب اليوجا لم يزل يمارسها الرهبان والنساك فى الغابات والجبال على نفس الطريقة للوصول إلى نفس الغاية. ولكن أوربا قد أعجبت بها فى القرن العشرين وبدأت تمارس الحياة اليوجية من الناحية الصحية والرياضية فقط بعد تجريدها من النواحى الروحية ، تلك التى من أجلها ظهرت اليوجا على مسرح الوجود خلال عام ١٠٠قم تقريبا . ونجد الآن فى أوربا وفى كثير من بلدان آسيا وأفريقيا تأليف الكتب فى اليوجا ، ويتشوق إليها الناس ، ويميلون إليها ميلا شديدا ، وكل ذلك كرياضة جسمانية فحسب .

## التقمص أو التجسد

إن جميع التطورات والتجديدات التي حدثت في الديانة الآرية منذ عام ١٠٠٠ ق.م إلى عام ٤٠٠ ق.م ، كان روادها المفكرون الآريون ، وهم كانوا أصحاب الفكر والتجديد في كل عصر . ولكن طبيعة الظروف وتقدم الحضارة في شتى المحالات ساعدت الدراوديين على تطور ثقافتهم وتنمية أفكارهم ، وإشعال مواهبهم ونبوغهم . ومن جراء ذلك ظهرت عقيدة التقدم أوالتجسد عندهم لأول مرة في التاريخ ، وهي عبارة عن تجسد رب العالمين في جسد إنسان ، ويتجلى فيه لهداية البشرية . وهي تسمى بالسنسكريتية واللغات الهندية وأوتار » .

قد اتفق جميع الباجئين أنها ليست آرية بالمرة ولا توجد بوادرها فى أى كتاب من من الكتب الآرية المشهورة التى ألفت حتى هذه الآونة . ولذلك اعتقد الباحثون أنها إيرانية انتقلت الى الهند . ولكن هذا الرأى لا يستند على دليل ، بل يبدو خاطئا ، لأن هذه النظرية لم تظهر فى الزراد شتية الإيرانية الا فى القرون الميلادية الأولى ، ومهذ تكون قد انتقلت إلها من الهند .

واننا نرى أنها عقيدة دراويدية محتة لأسباب عديدة :

أولا : أن الإله فشنو ، هو الذي يتجسد في الشخصيات الأسطورية . وهوكان سيد الآلهة ورب العالمين عند الدراوديين منذ القدم . وكان موجوداً حتى في حضارة نهر الهند كما ذكرنامن قبل ، ولذلك اتسم باللون الأسود . ومن المعروف أن « براهما » كان سيد الآلهة ورب العالمن عند الآريين منذ ارتفاع سيطرة الكهنة خلال عام ٨٠٠ ق . م ، وَلم يكن عندهم أى اعتبار للإله ڤشنو . وإذا نال ڤشنو مكانة براهما فعجأة ،، فمعناه أنه تُطور مفاجىء طرأ لدى الدراوديين في هذه الآونة كرد فعل لتسلط الآريين وأصبح ڤشنو متحديا لبراهما وسلطاته وسيطرته، لأن براهماهو الذي حط من شأن الدراوديين ووضعهم في قائمة أسفل السافلين من بني آدم . وثانيا: أنهقد تجسدفي بداية الأمرفي الشخصيات الدراو دية مثل وفاسو ديوا، ــ البطل الأسطورى الدراويدى ــ ، والإله نارايانا ، الإله العام الذي بجلس على رأس الأفحى . ثم تجسد في ملحمة الرامايانا في « راما ، ... بطل الملحمة ... وفي ملحمة « المهابهاراتا » في كرشنا , ومن المعروف أن كلا من راما وكرشنا كانا من ملوك شهال الهند أصلا وشخصياتهما البارزة كما تصورهما الملحمتان ، إلا أنهما يعرضان في نفس الوقت باللون الأسود ، الأمر الذي بجعلنا نشك في أصلهما ، أو أن نعتقد على الأقل أن أصلهما يرجع إلى امتزاج العنصرين الآرى والدراويدي ، كما تم هذا الامتزاج – بعد تخفيف حدة الخلافات ـ بن الآلهة مثل سبقا وكالى وڤشنوكما قلنا .

وثالثا : أن حركة بهاكتي التي ظهرت في الدراودين كرد فعل ضد الديانة الآرية الكهنوتية قد اتخذت «كرشنا » المتجسد فيه قشنو ، إله الآلهة والذى يلتمس منه العون والعطف والحب . وهذه الظاهرة هي الأخرى تشير إلى أن التجسد عقيدة دراودية صميمة .

وفى بداية الأمر قد تجسد قشنو فى كثير من الشخصيات الأسطورية

المذكورة ، وكذلك تجسد فى كثير من الحيوانات مثل السمك والتمساح والخنزير والأسد والقزم . وذلك كله لمساعدة الناس بشتى الطرق والوسائل أثناء محنهم وآلامهم لإنقاذهم من ويلاتها . وكذلك تجسد فشنو فى بوذا فى القرون التالية . وبهذا كثر تجسده فى الأشياء المذكورة ، ولكن هذه الكثرة قد اتحدت فيها بعد فى واحد ، وأصبح كل من راما وكرشنا ونارايانا إلها واحداً . ثم أصبح فشنو فى النهاية مرادفا للإله الرئيسى وهو الله .

أن عقيدة التجسد الدراويدية نالت شهرة كبيرة فى الهند ، وغطت شهرتها جميع العقائد والاتجاهات ، حتى اضطرت الكهنوتية الآرية إلى الاعتراف بها والتجاوب معها . ومنذ ذلك الحين احتل فشنو مكان الصدارة لدى الآريين وحل محل براهما ، كما أصبح كل من راما وكرشنا إلهين عظيمين تجسد فيهما فشنو . وهذه النظرية هى التي كتب لها النصر والحلود والبقاء والاستمرار فى الديانة الهندوكية التي تشكلت فيا بعد ، وهي سارية المفعول حتى الآن .

ومن الجدير بالذكر أن اليونان حيا اتصلت بالحند عقب غزوات الاسكندر على الهند ، وتوطدت العلاقات بين الهند واليونان في شتى المحالات أخذت فكرة التجسد السائدة في الهند آنذاك وأدخلتها في عقيدتها . فانتقل الإله فشنو عندها لينال نفس التقدير والإعجاب وكذلك أصبح الإله هليودوروس ( Heliodorus ) رمز التجسد ، كما انتقلت كذلك هذه النظرية إلى إيران بعد زرادشت .

ومن الجدير بالملاحظة أن عقيدة التجسد ليست بدعا أو مبتكرة بل هي نفس العقيدة الوثنية التي أخذت هذا المظهر الجديد لدى الدراو ديين في هذه القرون . لأن الوثنين في كل عصر وزمان قد منحوا لكل صفة من صفات الله صورة إنسانية ، وأضفوا عليها صفات إنسانية وهذه هي الآلهة . إن قدرة الله ورحمته وجبروته قد تجسدت في صورة إله في كل أمة من الأمم ،

مثل « البعل » عند الساميين ، وإندرا عند الآريين الهنود ، وجوبيتر عند اليونانيين . وقد عرضوا هذه الآلحة في صورة الإنسان وسيرته ج ولكن الدر او ديين حينها أعجبوا ببعض الشخصيات الأسطورية الفذة أضفوا عليها صفات الألوهية ، واعتقدوا أن إلحهم الأعظم « فشنو » تجسد فيها لمساعدتهم وشد أزوهم وإنقاذهم من كل شر . وهذه الشخصيات كراما وكرشنا .

و أخيراً انتقلت هذه النظرية إلى الرومان من اليونانيين والهنود على السواء ، فهم بدورهم عرضوا السيد المسيح مجسداً فيهالله سبحانه ومتغلغلا فيه.

وكذلك تلقت بعض الفرق الإسلامية هذه النظرية بقبول حسن وعرضت أبطالها فى صورة التجسد مثل القرامطة والإسهاعيلية فى القديم ، والبهائية والقاديانية فى الحديث :

ومن ناحية أخرى فإن سيطرة الحن والعفاريت على الانسان وتغلغلهما فيه وتعذيبهما إباه أو إخضاعه ليتحدثا على لسانه ماشاءوا من الكلام كانت عقيدة شائعة في كل عصر وزمان . واطرد الشياطين والجن الفت المائم والتعاويذ والكلمات السحرية في أرض الرافدين في حضارة بابل والهند الآرية على السواء . وهذه العقيدة هي الأخرى مهدت السبيل لظهور نظرية التجسد ، لأن الشياطين إذا استطاعوا السيطرة على الأشرار من الناس ، فإن الآلحة أقدر منهم على التجسد في الناس الطيبين . ومن أجل ذلك نرى في ملحمة الرامايانا أن فشنو يتجسد في راما—بطل الأسطورة — على حين يتجسد ملحمة الرامايانا أن فشنو يتجسد في راون عدوه اللدوود ملك سيلان .

## اثبات النات أو الفلسفة الايجابية من خلال كتاب الجيتا

إن كرشنا الذى ولد بعد ظهور الفلسفات السلبية فى التاريخ الهندوكي ولا سيما اليوجية ووحدة الوجود : قد ثار عليها ، ووجه إليها نقداً لاذعا ودعا الناس إلى العمل الإيجابي والجهود المتفانية فى الحيساة .

وذلك لأن نظام هذا الكون مبنى على العمل ، وبدون العمل لا يكون هناك نظام ولاكون ، وبتعبير آخر فإن الكسل والثقل والسكون والجمود والبطالة نهايتها المحتومة هي الموت ، ولذلك حرض الناس على العمل الجاد ، وعارض الكسل كل المعارضة .

وفى نفس الوقت عارض الرغبات والأمانى والشهوات ، ومعنى ذلك أنه حث على العمل لحدمة البشرية لا لتحقيق الأنانية والشهوات الفردية . وهذا هو السبب فى أن كرشنا لا ينظر إلى الثمار والنتائج الرابحة فى الأعمال والجهود ، سواء أكان مصيرها النجاح أوالفشل . فالإنسان الذى يعمل من أجل النجاح وتحقيق أمانيه ، فإنه إذا فشل فى مهمته يتناوبه اليأس والحزن والألم ، وأما الرجل الذى يعمل ملبيا نداء الجيتا من أجل فلاح البشرية فإنه لايبأس ولا يحزن ، ولو باءت جهوده بالفشل الذريع .

#### الجيتا

ومعنى « الساجاوات جيتا » باللغة السنسكريتية « أنشودة إلهية » ، وهى تتضمن الحوار الدينى والفلسفى الطويل الذى دار بين كرشنا — ذلك الذى تجسد فيه قشنو ، وارجن — قريبه وبطل ملحمة المهامهاراتا — ، وهذا الكتاب في الحقيقة يشكل جزءا من ملحمة « المهامهاراتا » ( أى من باب من إلى ٤٢ ) .

ويتناول هذا الكتاب جانبا حيويا من الفكر الهندوكي ، وينقد جميع التناقضات الواردة في الفكر الهندوكي من قبل مثل الوثنية المغرقة والطقوس والمراسيم الفاشية في كتب الثيدا ، ونظرية وحدة الوجود السلبية المعروضة في كتاب اليوبا نيشاد وجوانب ضارة أخرى في الفكر الهندوكي .

#### الالحساد

ومن بين كثير من الاتجاهات والنزعات التي ظهرت بين الآريين منذ عام ٨٠٠ ق . م يحتل الإلحاد أو إنكار وجود الله سبحانه أهم نظرية تجلت

لأول مرة في ﴿ الرامايانا ﴾ – أشهر ملحمة آرية – تلك التي ظهرت إلى الوجود خلال القرن العاشر قبل الميلاد ، وظلت تتناقلها ألسنة الـاس كملحمة مقدسة ، تضيف إليها ، وتنقحها ، حتى تم تدوينها خلال القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد . وقد جاء في هذه الملحمة أن (راما) - بطل الملحمة - لما اتخذ طريقه إلى الغابة -كما سنذكر قصته فيما بعد -التقى به راهب من نوع جديد وهو « جاڤالي » ( Javali ) ، ذلك الذي نصح راما بعدم مغادرة بلاده ، وحمله على العودة من الغابة ، لأنه ترك عرشه وأهله وبلاده ، وكل زخارف الحياة ، والنعيم والبهجة والسرور المتوافرة له في عرشه ، وهذا أمر لايعقل . لأن المبادىء التي ترك من أجلها العيش ، كلها خيال وأو هام ليس فيها شيء من الصحة . لأن هذه الحياة لن تعود أبداً ، وان الميت لن يبعث حيا مرة أخرى بأى شكل كان ، ولن تنتقل روخه من مجسد إلى جسد ، بل الإنسان إذا مات انتهى كل شيء ، وليست هناك عودة ولا رجوع ولا تناسخ ولا تنقل ، ولا عذاب ولا ثواب . إن المراسم والقرابين والتقدمة التي يقدمها الإنسان بين يدى الآلمة ، لافائدة منها على الإطلاق ، وكذلك كل مايقدم لإيصال الثواب إلى الموتى من التقدمة والقرابين لمن تؤثر في الموتى ، لأن جسده بعد إحراقه بالنار قد تناثر وتغلغل في التراب. بل الكهنة هم الذين اخترعوا هذه المراسيم والطقوس لتحقيق مآربهم الشخصية ، وليس فيها شيء من الصحة والحقيقة . وكل هذه الطقوس قد وضعالكهنة أسسها ومبادئها ليضحكوا على عقول البسطاء والسذج من الناس ، ويستولوا على ماقى جيوبهم من المال ، وينزفوا ثرواتهم ، ويبنوا يها مجدهم ، ويفرضوا نفوذهم وسيطرتهم على الناس لاستمرار سلبهم ونهبهم . إن إنكار الذات والرياضات اليوجية من أجل تنقية الروح من الاوثان وتنزيهها للوصول إلى الله والإلتقاء به والتغلغل فيه نهائيا كلها أوهام وخيال ـ وقد جاهد راما - بطل الأسطورة - وكافح وناضل من أجل القضاء على هذه النزعة الإلحادية ، ولذلك أبطل مزاعم هذا الراهب الملحد بأعماله وجهوده وتضحياته ومثله العليا .

وبالاضافة إلى الإشارات المذكورة في الرامايانا ، فإنه يبدو لنا أن هذه النظرية قد اتخذت جانب الشيوع و الانتشار بين الناس فى العصر الحضارى المتقدم منذ عام ٩٠٠ ق.م ، لأن الحياة خلال هذه الفترة قد تحولت إلى المدنية وطلب السعادة والنعيم . ولعل هذه الطائفة الملحدة هيالتي كانت تملك مقاليد الأمور في البلاد ، وتحمل الناس على الإيمان بوجودهم فقط ، وإنكار كل شيء وراء الوجود الإنساني المادي . وقد سميت هذه النظرية « لوكاياتا » . Lokayota وقام بنشرها خلال السنين ، ٦٠٠ ق .م فيلسوف وجو دى اسمه «كارواكا». وهذه المدرسة الفكرية لم تؤمن إلا يماترى وتحسو تشاهد بالعين ، ولاتؤمن بشيء وراء هذه الطبيعة الخلابة التي تراها العيون وتحسها الأبدان وتقبلها العقول.وقد ركزت هذه المدرسة جلّ إنمانها على المحسوسات والحقائق الواضحة البينة فقط . وقد اشتهرت جملة نطق مها هذا الفيلسوف ، ونالت الشيوع والذيوع ببن الناس وأصبحت مثلا سائراً على مدى العصور والأزمنة وهي قوله : « عش عيشة طيبة راضية ما دمت تحيا وتعيش : وتبذل كل الجهود لجلب الراحة والسعادة والنعيم ، ولوكنت مضطراً للجوء إلى ديون باهظة ، لأن الجسد الذي أحرق في هذه الدنيا وتحول إلى رماد متناثر لن يعود أبدأه.

ومن الجدير بالذكر أن هذه النظرية قد نالت لطمة شديدة وضربة عنيفة على يدى منشىء الديانتين العظيمتين فى هذه الآونة فرهما الجيئية والبوذية كما سنذكرهما فيا بعد . ومع ذلك لم تنقض هذه النظرية إلى الأبد ، بل ازدهرت فى القرن الرابع عشر الميلادى ، ونشرها مفكر هندوكمى يدعى «ما دا موا» وسجلها فى كتابه «ساروا — داسانا — سامحارا» .

ولم تزل هذه النظرية منتشرة بصورة فلسفية جديدة بن كثير من

المذكرين الهندوس ، وكان من أبرزهم فى عصرنا الحديث الزعيم الراحل جواهر لال نهرو ، وكثير من الزعماء الاشتراكيين الهندوس ، لأن هذه النظريات والتجارب كلها لا تتناقض مع المبادىء الهندوكية وديانتها كما سنذكر فيا بعد ولا يبعد أحداً عن حوزتها ولا تطرده مطلقاً .

# حركة بها كتى كرد فعل ضد عقيدة التناسخ والتغرقة الطبقية العنصرية

وكانْ هناك طريقان للوصول إلى المعرفة الحقيقية وكنه الله في الديانة الآرية منذ عام ٨٠٠ ق.م تقريباً . والأول : طريق العلم والمعرفة ، وهذا طريق شاق لا يمكن أن يمارسه إلاالمتخصصونو أصحاب المواهب، والثاني : طريق ﴿كَارِمًا ﴾ الذي سن القوانين ، وفرض العقوبات ، وآمن بالتناسخ وهذا الطريق أيضاً كان شاقاً جداً . ولذلك ظهر في أواخر القرون قبل الميلاد طريق ثالث، وهو طريق شهل يسمى ( بهاكتى » ( Bhakti )، و معناه : الإخلاص والمحبة والعبادة. وكان هذا الطريق يعد رد فعل ضد الطريقين السابقين • وظهر في الحقيقة بين طائفة الدراوديين . وبهذا يعد ثورة عارمة على الطريقين الآريين السابتين. فقد اعتقد أصحاب النظرية أن العلاقة بين الله وبين عباده علاقة المحبة والإخلاص والعبادة . وليس الله سبحانه قاهراً جباراً عنيفا عنيداً . يرغب في معلقبة عباده ، وقهر هم و إذلالهم وتعذيبهم ، بل يحبهم ويعطف عابهم ، ويغدق عليهم نعمه وفضله . ولذلك ينبغي لعباده أن يعبدوه ويقدسوه ويخلصوا له و يحبوه حباحما . وهذه النظرية قد أحدثت ثورة عارمة في صفوف البراهمة الكهنة ، لأنها تهدف إلى القضاء على نفوذهم وسيطرتهم وتفوق جنسهم البشرى . وحينما تفاقم أمر هذه النظرية ونالت الشهرة والرواج في الطبقات الدنيا والمغلوبين على أمرهم في أنحاء الهند فقد اضطرت الكهنوتية البرهمنية من التجاوب معها ، وإدخال بعض أسسها وقيمها فى الديانة الآرية . وبذا لم يكن الكهنة متزمتين ومتصلبين فى موقفهم وعقيدتهم في يوم من الأيام ، بل كانوا متسامحين ومتفتحين لقبول أحسن مالدي الطواثف الأخرى من التجارب والمعارف. ولقد سيق أن اعتر فوا من قبل

التصوف وعقيدة وحدة الوجود والتجارب اليرجية كما ذكرنا.

وقد انتعشت حركة بهاكتى فى الهند مرة أخرى فى القرن الثامن الميلادى، وذلك بين أبناء جنوب الهند الدراوديين وحمل لواءها قد يسهم الشهير « الفار » (Albar). قد أصبح لهذه الحركة دوى كدوى النحل فى أنحاء الهند . وهذه الحركة كانت موازية لحركة التصوف الإسلامى الهندى ، بل تجاوبت مع النصوف الإسلامي فى بعض النواحى فها بعد .

# أسباب ظهور الاتجاهات المتناقضة المتصارعة في هذا العصر

يعتقد بعض الباحثين أن تحطيم معالم الحياة البدوية والنظام القروى المستمر لمدة ألف سنة ، ودخول الهند في الحياة المدنية الأولى منذ عام معهم معام معام الحياة المدنية الأولى منذ عام معهم معهم من أدى إلى ظهور منازعات اجتماعية وفكرية عديدة . فلما انتقلت الحياة البدوية إلى التطور المدنى ، انتهت حياة ترويض الأغنام وتربيتها لدى الآريين ، فأصبحوا الأن تجارا ومزارعين وملاك الأرض والشركات والمصانع وأصحاب الثروة والمخازن والمستودعات والمستولين على جميع مصادر الاقتصاد للبلاد ومواردها . ومن هنا وضعت الكهنوتية الآرية أسس النظام الطبقى العنصرى لكى يسيطر الجنس الآرى الأبيض على جميع موارد الدولة ، وتأخذ هي الأخرى نصيبا أوفر منها ، وتبرك على جميع موارد الدولة ، وتأخذ هي الأخرى نصيبا أوفر منها ، وتبرك الجنس الأسود الأصلى في بؤس وألم فتكون عالة على الجنس الأبيض رحمته وسيطرته إلى الأبد .

ومن الناحية الروحية فقد أدى هذا الصراع المادى إلى الإقبال على زخارف الدنيا ومظاهرها ، والعيش فى رفاهية ، وترف وبدخ . وهذه النظاهرة هى التى تخلق المفاسد الاجتماعية الكثيرة مثل غلبة الشهوة الجنسية والاباحية وحياة الحمور والسهرات الليلية وما إلى ذلك فى كل مجتمع مدئى متقدم وفى كل عصر وزمان . ولذلك إتجهت هذه الجماعة الارستقراطية إلى إنكار الآلية والحياة الاخرة ، ورفض الجوانب الروحية ، والإصرار على إنكار الآلية والحياة الاخرة ، ورفض الجوانب الروحية ، والإصرار على

الحياة المادية وما فيها من الزخارف . ومن هنا نعتقد أن الإلحاد قد ظهر فور إنتقال الحياة الريفية إلى التطور المدنى وهو أقدم وأسبق بالنسبة إلى جميع النزعات التي نشأت فيا بعد .

وإن الطبقات الفقيرة المغلّوبة على أمرها تلك التى تؤون بالله وبالمبادىء الروحية والحلقية وتقننع بالقضاء والقدر ، لم تنحمل رؤية هذه التحولات الهائلة فى العقيدة والفكر وفى المحتمع كله ومشاهدتها ، ولذلك فضلت حياة العزلة والزهد والتنسك وسارعت إلى الغابات والجبال لتعيش فى أكنافها وتربى جوانبها الروحية وتغذى مواهبها الوجدانية . ومن هنا ظهر التصوف ووحدة الوجود والتجارب اليوجية فى الطائفة الآرية المؤمنة بالله والمخلصة للدين ، كما ظهرت الهاكتية فى الطائفة الدراويدية السوداء . ومندا تكون وحدة الوجود واليوجية والمهاكتية قد ظهرت بعد المادية الإلحادية أو الوجودية وفق مصطلحنا العصرى . وأخيرا ظهرت فلهرت فلسفة إثبات الذات وإظهار المواهب وتنميتها كرد فعل لوحدة الوجود واليوجية والمهاكتية والمهاكتية السابية التى تقضى على الطموح والنبوغ والمهاهب والمهاكتية والمهاكتية السابية التى تقضى على الطموح والنبوغ

## كتب الشريعة الهندوكية

كانت الديانة الآرية تسير على مبادئ العقيدة الوثنية البسيطة إلى القرن الثامن قبل الميلاد، ولم تظهر القوانين المحددة والاوائح المنسقة لحياتهم الدينية والاجتماعية إلا خلال هذه العصور ومنذ القرن الثامن بالذات حيما توجهت النية إلى وضع التشريع والقوانين وتنسيقها وترتيبها ، وقد سميت أول مجموعة من هذا النوع « دهارما – سوتراس » (—Dharma )، وهي تتضمن أبوابا هامة مثل : المدخل لكتب القيدا ، إنكار الذات ، القوانين العامة ، الحقوق والواجبات نحو الملوك والمحكام وما إلى ذلك . ثم ظهرت مجموعة أخرى سميت (مانو – سمر تي ) هذه المجموعة سمر تي ) Manu-smrti ، وقد نظم ونسق هذه المجموعة المحموعة المجموعة المحموعة ا

ناسك عاش فى قدم الزمان واسمه (مانو) ومعنى كلمة (سمرتى) (المحموعة المحفوظة). كانت هاتان المحموعتان تحفظان وننقلان من صدر الحموعة على الذاكرة ولم تدونا فى الكتب ، ولم تسجلا فى الأسفار إلا فى عام ٢٠٠ الميلادى تقريبا ، كما يرى كثير من الباحثين .

إن المجموعة الثانية تعتبر من أهم الكتب ، إذ أنهاتتناول أصول وقوانين التناسخ وإنكار الذات ، والقوانين العائلية والاجتماعية وشئون المرأة والملك والعقوبات ، تفوق الروح وخلق الكون ، والصدق وما إلى ذلك .

# موقف الهندوكية من الرسالة السماوية

إن عقيدة التقمص أوالتجسد قد حلت في الديانات الهندية سواء أكانت آرية أو دراويدية محل الرسالة السهاوية عند الشعوب السامية منذ عام معمل مند و لذلك لم تفكر الهندوكية في الرسالة والنبوة إطلاقا ، بل أضفت على كل مصلح أمثال كرشنا وراما وناراثنا وبوذا صفات الوهية ، واعتقدت أن قشنو برب العالمين عندها قد تجسد في هذه الشخصيات لهداية البشرية إلى طريق الرشاد . فكل كلمة نطق بها هؤلاء آمن بها الهنود واعتقدوا أنها كلمات نزلت من السهاء ه لأن الله هو الذي ينطق في صورة إنسان . وهذه الفكرة هي التي انتقلت إلى اليونان ، ثم إلى الرومان أولئك الذين طبقوها على السيد المسبح حياً الميونان ، ثم إلى الرومان أولئك الذين طبقوها على السيد المسبح حياً آمنوا به ، وكذلك إلى القرامطة والإسماعيلية والبهائية والقاديانية آمنوا به ، وكذلك إلى القرامطة والإسماعيلية والبهائية والقاديانية

وبهذا يكون الهندوس قد استغنوا عن النبوة والرسالة ، ولم يأكروا فيها مطلقا ماداموا و جدوا بديلا لها عندهم : إننا لا نجد في كتبهم أنهم عارضوا النبوة أو أبطلوها . لأن هذا الأمر نخالف طبيعة الهندوكية المتسامحة المتجاوبة مع كل الأفكار ، بل إن عقيدة الرسالة لم تصل

إلى الهند مطلقاً قبل الإسلام من الشرق الأوسط ، بسبب عزلة الهند عن العالم كله منذ قدوم الآريين خلال عام ١٨٠٠ إلى عام ١٨٠٠ ق. م. ومن ناحية أخرى فإن المفكرين والمصلحين الهنود المذكورين خلال هذه الأونةقد كفواعن الأنبياء المرسلين في الشرق الأوسط. لأن دعواتهم واصلاحاتهم وتعاليمهم قد أصبحت عثابة الرسالات السياوية بما تضمنت من المعانى والسمو والمثل العليا . ومن هنا يعتقد كثير من علماء المسلمين الهنود الآن أنه لامانع من أن يكون هؤلاء أنبياء مرسلين من الله سبحانه . لأن الله يقول في كتابه العزيز و وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » ( فاطر ٢٤) ، إلا أن هذه الشخصيات ورسالاتها العظيمة قد شوهت معالمها وحرفت فيها بعد .

وحينها دخل الإسلام الهند بقيادة القائدالعربي العظيم محمد بن القاسم أعجب الهنود بشخصيته وأهدافه إلى أقصى الحدود، فأقاموا له تمثالا وأضفوا عليه صفات الألوهية وفق عقيدة التجسد . كما أن أغلبية ساحتمة منهم \_ عدا مؤلاء المعجبين به والمحافظين على ديانتهم ـ قد أسلموا وحسن إسلامهم، وهؤلاء هم الذين يشكلون الآن المناطق الشاسعة الواسعة في باكستان الغربية . ثم قاد الموجات الأخرى من الغزوات الإسلامية ملوك مسلمون من الجنسين التركى والتتارى . ولم يكن همهم إلا السلطة والحكم ، ولذلك قام بأعباء نشر الإسلام وتعاليمه ومبادئه بين الهندوس صفوة من الصوفية . ومن المعروف أن التصوف الإسلامي هو الآخر كان مفتوحاً دائمًا لقبول كل التجارب الإنسانية ، ولذلك أسلم من أسلم من الهنود على أيدى الصوفية إعجابا بهم وبتجاربهم الروحية ، وبنى الآخرون ــ وهم الأغلب ــ على ديانتهم مع تقديسهم للصوفية وتجاربهم الروحية وكراماتهم ، والتفاعل مع أفكارهم ، وإدخالها إلى الڤيدانتية والبهاكتية اللتان ظهرتا في هذه الآونة . وهذا هو السبب في أننا لم نزل نرى طائفة الهندوس تتقدم بالحدايا والنذور إلى ضرائح الأولياء والصالحين من الصوفية المسلمين أكثر بكثير بالنسبة إلى المسلمين المبتدعن:

ولهذا نستبعد مازعمه بعض المتكامين المسلمين منذ القدم أن الهندوكية تنكر النبوة ، بل الصحيح أن الهندوكية اتخذت موقفا سلبيا نحوها ولم تبدرأمها مطلقا .

# هل صنع الآريون التماثيل والأصنام ؟

يرى كثير من الباحثين أن الآريين منذ نزوحهم إلى الهند وطوال عصر الحياة القروية لم يصنعوا الأصنام والتماثيل ولم يبنوا الهياكل والمعابد . وهذا الأمر يرجع أولا وأخيراً إلى الحياة الريفية التي عاشوها قرابة ألف سنة ، منعزلين عن العالم كله ، ومنقطعين عن بلدان الشرق الأوسط ومتضاراته . ولذلك لم يخترعوا الأواني الفخارية الجديدة لهم ، ولم يتمرنوا على التصوير والنحت ، ولم يزاولوا أعمال التعمير والبناء ، ولم يسافروا إلى البلدان المتحضرة المجاورة لهم في الشرق الأوسط ، ولم يحاولوا تبادل السلع التجارية معها أو مجرد الالتقاء بها . مع أن حضارة وادى بهر الهند في الألف الثالث قبل الملاد كانت متقدمة جداً في جميع هذه المجالات ، ومتجاوبة مع الشرق الأوسط إلى أقصى الحدود . ومن الواضح أن هؤلاء الآرين قد شاهدوا تماثيل سيفا وكالي وقشنو وآلهة دراويدية أخرى أثناء نزوحهم الهند ، كما وجدوا الهند متقدمة جداً في جميع الفنون الحضارية . وكان في أمكانهم بجداً أن يقوموا بتطوير هذه الفنون والصناعات ولكنهم آثروا الحياة الريفية وفضلوا تنمية الوجدان والروح والتقرب إلى الآلهة على جميع المعالم الحضارية ومتطلباتها .

# هل كان الاريون نباتيين اصلا ؟

ويبرز سؤال هام فيا يتعلق بالآريين القدامى: هل كانوا نباتيين منذ البداية ؟ والإجابة على ذلك – كما يرى كثير من الباحثين – أنهم لم يكونوا نباتيين قط – لأنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات مثل الأبقار والثيران ، ويقدمونها قرابين للآلهة . وكذلك كان شأن جميع الآريين الذين استوطنوا

أوربا وإيران . ولم يحدث أى تغيير فى هذه النظرية ، ولم يطرأ شىء حتى ظهور ديانة جديدة وهى الجينية – كما سنذكرها قريبا – حرمت لأول مرة ذبح الحيوانات وأكل لحومها وتقديمها قرابين للآلهة . و هذه الديانة هى التي أثرت فى الهندوكية فى القرون الميلادية ، الأمر الذى دعا الآريين إلى أن يمتنعوا عن جميع أنواع اللحوم ، ويقدسون الأيقار كآلهة ، كما قدسوا كثيراً من الحيوانات ، وعبدوها ، ثم امتنعوا عن لحومها .

ومن الجدير بالذكر أن تقديس الأبقار واتخاذها آلحة قد ظهر كعقيدة دينية في الديانة المصرية لأول مرة منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد تقريبا ، ثم انتشرت هذه العقيدة بن بي إسرائيل . وكذاك وجد في ديانات الأمم السامية في العراق والشام تقديس الثيران . وأما الآريون فلم يكونوا وحدهم في تقديسهم الأبقار ، كما أنهم لم يعبدوا الأبقار وحدها ، بل القرود عندهم كانت تفوق الأبقار في المكانة والقلسية والعبادة ، وذلك منذ أن ساعد « هانومان » — البطل القرد — راما — بطل ملحمة الرامايانا — في معركته الفاصلة ضد عدوه اللدود و راون » — منك سيلان — كما تحكى الأساطير . ولكن أمر الأبقار قد استفحل وصار مشكلة اجتماعية وديئية بالنسبة إلى جميع الأديان منذ دخول الإسلام إلى الهند . لأن الإسلام يبيح ذبح الأبقار وأكل لحومها ، وأما القرود فهي محرمة في جميع الأديان وعلى رأسها الإسلام . ولذلك لم يحدث صراع في الهند حيثا اتخذ الهندوس القرود آلحة لم ، بل حدث نحو الأبقار فقط . لأن حيثا اتخذ الهندوس القرود آلحة لم ، بل حدث نحو الأبقار فقط . لأن حيثا اتخذ الهندوس القرود آلحة لم ، بل حدث نحو الأبقار فقط . لأن حيثا اتخذ الهندوس القرود آلحة لم ، بل حدث نحو الأبقار فقط . لأن المناء عنها لأى مسلم أو مسيحي أو أوربي وآسيوى وأفريق .

وفيا يتعلق بالهندوس فإنهم – على اختلاف ملهم ونحلهم وأجناسهم وطوائفهم – يمتنعون عن اللحوم . فنى جنوب الهند حيث يشكل الدراوديون – سكان الهند الأصلين – أغلبية ساحقة يأكلون جميع اللحوم عدا لحوم البقر ، وأما المنبوذون – الطبقة السفلي حتى بين الدراوديين

الجنوبين ـ فهم يأكلون حتى لحرم الأبقار أحياء وأمواتا ، وبهذا يفوق هؤلاء المسلمين بمراحل في أكل لحوم الأبقار .

# طبيعة الديانة الهندوكية وسر خلودها:

لقد وجدنا فى الهند وكية الآرية انها تحوى جميع أنواع العقائد والاتجاهات والميول ، وهي تؤمن بالوثنية والتوحيد ووحدة الوجود واليوجية والبهاكية والتقمص والتناسخ وإثبات الذات والإلحاد ، ومستعدة للتجاوب مع جميع الأفكار والآراء بما فيهاتوحيدالإسلام ، وتجارب التصوف الإسلامي، كما تتمثل هذه النزعات في حركتي البهاكبي ، والقيدانتية لشنكر آشارى ( ۷۸۸ – ۸۲۰ م ) . وبهذا تكون الهندوكية مخزنا هائلا الديانه ، وإن كان المفضل عندها كل من التوحيد وذلك للطبقة المثقفة العليا ، والوثنية للعوام والجهلة . وهذا هو سر خلود الديانة الهندوكية واستمرارها على مدى القرون وعبر السنين دون اندثار وفناء . لأنها كانت مرنة سمحة فى كل العصور متجاوبة مع جميع الأفكار والاتجاهات والتجارب، ولم تؤمن بشيء ما يسمى بالرَّجِعية أو التزمت أو التصلب والمحافظة ، كما أنها لم تتعصب لأية نزعة في عصر من العصور : بل الذي حدث في كل عصر أنها استطاعت جذب كل نظرية إلى صالحها ، أو ومضالحها ، كما تأثرت وأثرت فى عقيدة وحدة الوجود واليوجية والبهاكتية منذ ظهورها . كذلك لم تشن حربا شعواء على الإلحاد والمادية والوجودية ، واستمرارها ، وإن لم تعجبها هذه الظاهرة في أي عصر . ولما ظهرت البوذية كرد فعل ضدها استطاعت الهندوكية الاقتراب منها ، وأخذ أحسن ما لديها ، ثم التأثير فيها بالتالى . وهذا هو السبب في أن البوذية لم تستطع القضاء على الهندوكية فى الهند ، فى حين سيطرت على جميع أديان

الشرق الأقصى مثل الصين واليابان واندونيشيا وسيلان وبورما وسادت في تلك المناطق .

ثم واجهت الهندكية الإسلام منذ الفتح الإسلام الهند ، وفي هذه الآونة أيضا لم تبد أية مقاومة للإسلام ، بل اقتربت منه ، وانساقت إلى التصوف الإسلامي وتفاعلت معه . فأدخل شنكر آشارى المذكور في حركته الإصلاحية التي تسمى « الشيدانتية » أهم مميزات التوحيد الإسلامي وتجارب الصوفية المسلمين ، وكذلك أخذت حركة البهاكتي معظم مزايا التصوف الإسلامي . ومن المعروف أن التصوف كان قوة هائلة في الهند ، والصوفية هم الذين لعبوا دورا كبيرا في نشر الإسلام ومباديه في أنحاء وربوع الهند . ومهذا كان التصوف عام للا أساسيا في ظهور الإسلام وانتشاره في الهند . وهكذا تمكنت الديانة الآرية الهندية من انعاش حركتها وإعادة حيويتها ومواصلة سيرها أمام كل التحديات الجديدة ، في حين غرقت الديانة الآرية في إيران في سيل الإسلام العارم وانمحت إلى الأبد ، لأن الديانة الإيرانية لم تفتح قلوبها لقبول معمها ، بل كانت الإنسانية والموافقة عليها ، والانسياق إليها والتفاعل معها ، بل كانت الإنسانية والموافقة عليها ، والانسياق إليها والتفاعل معها ، بل كانت قصب .

م تصدت الهندوكية لنفس التحديات في بداية الاحتلال الانجليزى للهند في مستهل القرن الناسع عشر. وفي هذه الآونة ايضا سارعت إلى قبول الأفكار الغربية وحضارتها وأخذ كل ما فيها من الخير دون أية معارضة أو مقاومة ضدها ، في حين عارض المسلمون الهنود الحضارة الغربية أشد المعارضة وشنوا حربا شعواء ضدها ، واتخذوا موفقاً عدائيا سافرا منها ، مما كلفهم الكثير من الأرواح والمال والجهد والعرق دون فائدة . وهذا هو السبب في أن المسلمين قد تأخروا في مجاراة موكب الحضارة الإنجليزية وثقافتها وعلومها ، وأقبل الهندوس على الجامعات

العصرية التي أنشأها الانجليز ، وأكبوا على دراسة علومها وفنونها وتجاربها ، وبهذا فاق الهندوس المسلمين قرابة نصف قرن تقريبا في المجال التعليمي العصرى ، وهذا هو السبب في سر تفوقهم في العلوم العصرية في كثير من النواحي . ولولا حركة السيد أحمد خان المناوثة لموقف العلماء المسلمين الهنود والداعية إلى الإقبال على التعليم الأوربي ، لتخلف المسلمون قرونا طويلة في مجال التعليم الحديث والعلوم الأوربية العصرية المتقدمة .

## ملحمة المهابهاراتا

تصور هذه الملحمة في الحقيقة تلك المعارك الدامية التي دارت رحاها بين فرعين من أسرة واحدة المرّديين خلال القرن الثالث عشر أو الرابع عشر قبل الميلاد . ولكن هذه المعارك نالت الشهرة والذيوع ، واتخذت طابعا أسطوريا ، وبدأت السنة الناس تتناقلها بالإعجـــاب والشوق ، وأجريت فيها تعديلات جديدة ، وأضيفت إضافات عديدة متنوعة عبر الترون . وقد جرت هذه التعديلات والإضافات في الأحداث والوقائع والمشاهد والنظريات والعقائد ، وظل الأمر على ذلك قرونا طويلة ، ولم تدون هذه الملحمة التي تضاعف أصلها وهيكلها على مر الأزمنة إلا في القرن الخامس الميلادي : وجذا لم يكن لهذه الملحمة السنسكريتية العظيمة التي ألفت بالشعر مؤلف معروف بل ساهم في صياغتها وعرضها أشهر شعراء اللغة السنسكريتية في كل عصر وزمان ، وتحكي حكايات غريبة عن مؤلفي هذه الملحمة : ومنها أن الإله و حانيسا » قد كسر أنيابه الطويلة لشدة حماسته واندفاعه ، وسجل بها و المهابراتا » التي أملاها عليه الإله و ثياسا » ذللد الذي يحب العلوم والمعارف .

إن أبطال هذه الملحمة هم أولئك الآريون الذين حكمو « دهلي » العاصمة ، وما جاورها من المناظق الواسعة الشاسعة ، والذين سمعوا «كورو» . وفي الفترة التي تبدأ فيها هذه الملحمة ورث الحكم أخوان من من هذه القبيلة وهما : « باندو » ، و « دهبراتا راشترا » . وقد أنجب

الأول ستة من الأولاد الذكور ، ثم توفى ، فاعتلى العرش أخوه الأعمى « دهيراتا راشترا » ذلك الذى أنجب المائة من الأولاد الذكور . وبين هؤلاء الأخوة المائة وبين الستة دارت تلك المعركة التي سجلتها داده الملحمة المقدسة .

و بما أن هذه المعركة قد دارت فى مناطق محدودة فى شمال الهند بالقرب من العاصمة الحاضرة فلم تصور الملحمة إلا مناظر ومشاهد تلك المناطق فقط ، ولانرى فيها أثر الجنوب مطلقا .

كان سبب ظهور هذه الملحمة الحلافات والحزازات والتنافس وشهوة الاستعلاء على الحكم التى نشأت بين أولئك المائة والستة من أفراد الأسرة الملكية . ومن جراء ذلك تكونت جبهة من أولاد الأعمى المائة بقيادة ابنه الأكبر « دوريودان » كما أنشأ أنباء أخى الملك الأعمى الستة جبهة ثانية بقيادة « يودشترا » . وبين هذين الحزبين دارت جميع المعارك للوصول إلى الحكم . كان « أرجنا » من أشهر إخوة « يودشترا » ، ذلك الذي فاق الجميع في البطولة والمغامرة ، ولم يكن يساويه أحد من أبناء عمه . ولكن إنضم إلى الحزب الأول بطل غريب وهو «كارنا» الذي لم يقل عن « أرجنا » شيئا في الشجاعة والبطولة . ثم جرت أحداث كثيرة ، مكنت الحزب الأول من الاستيلاء على العرش ، فتولى العرش «دوريودان » أكبرهم سنا ، وأرغم الجماعة الأخرى على مغادرة البلاد والعيش في الغابات والجبال لقضاء اثنتي عشرة سنة فيها .

لقد عاش هؤلاء الأخوة الستة فى المننى وسط غابات كثيفة الأشجار ووارفة الظلال ، وحافلة بالمناظر الحلابة والمشاهد البديعة ، كما أنها مليئة بالحيوانات والوحوش ، ومزدهمة بالأنهار الجارية وروافدها ، فعاشوا حياة طيبة ، يعبدون الآلهة ويؤدون الطقوس . وقد رافقهم فى هذه الرحلة «كرشنا» ، ذلك الذى تجسد فيه فيا بعد فمشنوكعين لهؤلاء جميعا ومرشد ومرافق . وقد زارهم خلال هذه الفترة كثيرا من الكهنة

والرهبان ، كما زارهم سيڤا الاله الدراويدى الأصيل. لقد قص هو لاء كلهم على المطرودين قصصا وحكايات تصور مآسى تشبه مآساتهم بجانب ما تحويه من العبر والمواعظ. وهذه القصص والأساطير الإضافية أصبحت مادة خصبة في الآداب فيا بعد، تلك التي إستوحاها الشعراء والقصاصون ومولفو المسرحيات في أعمالهم الأدبية.

ويهذا إستكمل هؤلاء المدة المفروض عليهم قضاؤها ، ثم خرجوا من الغابة ليعيشوا سنة أخرى مختفين عن أنظار الناس ، ثم واصلوا جهودهم لاستعادة عرشهم من أيدى أبناء عمهم . ومن هنا بدأت المعارك الدامية تلك التي تصورها الملحمة .

إن هذه الملحمة تحتل مكان الصدارة بين الآداب السنسكريتية ، بل الآداب الهندية كلها . وهي آية في الأدب والفن لغزارة مادتها الأدبية والفنية . تصور الأحداث والوقائع تصويرا دقيقا ، وقصف الشخصيات وصفا ممتازا بحيث تتميز الشخصيات من الرجال والنساء وتبرز صفاتهم الحاصة وتتجلي خصائهم البارزة . وهذه الظاهرة لاتظهر بوضوح في كثير من الأعمال الأدبية والفنية التي ظهرت في اللغة السنسكرتية فيا بعد ، إذ أننا نلمس في تلك الأعمال المتأخرة الخلط والتشابه والتجانس بين الشخصيات وصفاتهم ومميزاتهم . وهذ يدل على براعة مولفي المهامهاراتا وتفوقهم في الأدب والشعر وطول باعهم في الوصف والتصوير .

لقد قارن كثير من الأدباء الأفرنج بين المهابهاراتا والملحمة اليونانية الشهيرة الالياذة تلك التي ألفها هوميروس. واوجه االتشلبه بين الملحمتين إن كلا من الألياذة والمها بهاراتا يصور حضارة واحدة تقريبا ، إذ أن الأبطال في كلتا الملحمتين محاربون على العربات ، والعربات كانت شائعة الاستعمال في كل من الهند واليونان منذ نزوح الآريين إليهما ،

ثم استخدمت الخيول لهذا الغرض: كما نجد في كل من الحضارتين كما تصف هاتان الملحمتان ـ رعاية الغنم والأبقار ، وشن الغارات المفاجئة على العدو للاستيلاء . وكذلك نجد ثمة تشابها في الاهتمام بالآلهة وإجراء الحديث على ألسنتها وتقديسها . وناهيك بوعورة الأساوب في الملحمتين وعدم الدقة في البحور فهما في بعض الأحيان .

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإلياذة تصور التنافس بين البطلين وهما « اخيليوس » ، و « هكتور » كمانجد التنافس في المهابهاراتا بين « أرجنا » و « كارانا » . هذا و تمثل كل من الاليادة والمهابهاراتا حياة بلادهما و تقاليدهما وحياة شعربهما وأحاسيسهما وعبقريتهما . وهما عثابة موسوعة كبرى لحياة الأمتين الآريتين العظيمتين ومعارفهما . و كما أن المهابهاراتا تمنح مادة خصبة خلفية للأساطير الهندية وقصصها ، كذلك تلعب الألياذة دورا كبيرا كإطار خلفي لكثير من الأساطير اليو نانية وأعمالها الأدبية الحالدة .

# ملحمة الرامايانا

لقد عاشت ـ بين فترتى القرن النانى عشر والعاشر قبل الميلاد فى شمال الهند فى ولايتى بهارواتاربراديش أسرتان كبيرتان لملوك الآريين وهما «كوسالاس»، و«قيد يحاس» وكانت مدينة «أوده» عاصمة دساراتا ملك كوسالا . أما مدينة «بتنة»، فقد كانت عاصمة ملك «قيد يحاس»، ذلك الذى زوج إبنته «سيتا» لبطل الأسطورة راما \_ وهو الإبن الأكبر للساراتا .

كانت الرامايانا عبارة عن الأحداث التاريخية التي وتعت في هذه الفترة من الزمان . وقد صاغها أشهر الشعراء باللغة السنسكريتية : ولكن هذه الأشعار لم تسجل في نفس الآونة ،بل هي الأخرى — كالمهامهاراتا ــظلت تحفظها صدورالناس ، وتتناقلهاالألسن . ومرت بمراحل حديدة عبر القرون واتخذت هذا اللون الأدبي البديع في القرن الحامس قبل الميلاد . وهذه الملحمة هي الأخرى لا يعرف مؤلفها على وجه التحديد

بل شارك فى صياغتها عدد كبير من فحول الشعراء باللغة السنسكريتية . وتقول الرامايانا نفسها أن الراهب « والميكى » ذلك الذى ساعد (راما) فى محنته فى الغابة ، والذى شاهد وعاصر جميع مشاهدها البطولية هو الذى نظمها بعد عودة رامامن منفاه إلى أيودهيا .

كان راما يعيش حياة طيبة مع زرجته (سينا) ويودى خميع واجباته الدينية لأنه كان راسخ الايمان بالآلهة ، إذ كان يعبدهم ويقدسهم حتى رضى عنه الرهبان والكهنة واحترموه بالغ الاحترام .

ولما بلغ (دساراتا) من عمره مبلغا كيبرا وضعفت قواه عزم على تتويج راما ، لأنه ابنه الأكبر ؛ ووارث عرشه الشرعى . وقد حد د يو ما لتنصيبه ملكا والاحتفال بمناسبة التتويج . ولكن زوجة الملك دساراتا وهي كايكيا حالت دون ذلك . لأنها لم تكن والدة راما ، لأن أباه تزوج من أربع ملكات، وكان راما من الملكة الأولى ، وكايكيا كانت ملكة رابعة ، وتريد تتويج ابنها بدلا من راما وهو بهارت . ولذلك استخدمت الحيل ، وحطمت آمال راما ، وقررت إبعاده عن العرش ليعيش في المنفى بين وسط الغابات والجبال بجنوب الهند لمدة أربعة عشر سنة . فخرج راما وسط مشاهد والجبال بجنوب الهند لمدة أربعة عشر سنة . فخرج راما وسط مشاهد والمده الثانية .

وخلال هذه الأحداث كلها لم يكن «بهارت » ذلك الذى أرادت له أمه تولى العرش بدلا من أخيه الأكبر « راما » يعرف شيئا مما حدث ، لأنه كان فى مهمة عسكرية فى بلاد نائبة . فاما عاد إلى أيودهيا — العاصمة — وجد فيها أحداثا وتطورات لم يتصورها . فقد توفى والده دساراتا حزنا على راما ، ولشمن وسيتا . فدهش لما جرى ، ورفض الجلوس على العرش الذى هيأته له أمه واتجه إلى الغابه جادا فى البحث عن أخيه لارضائه وإقناعه على العودة إلى العاصمة ليتولى العرش . وبعد أيام حافلة بالتعب والإرهاق وصل إلى أخيه راما ووجده فى دير وسط الغابات

مشيد بالأوراق والأغصان على صورة كوخ ، ويحرسه لشمن بسيفه و آوسه. فانكب بهارت على قد مى راما يقبلهما فى حب وحنان لاحد لهما ، وطلب منه العفو وألح عليه فى العودة إلى العاصمة ليتولى العرش . ولكنه أبى وقرر قضاء الأربعة عشر سنة . فعاد بهارت حزينا يائسا محمل أحذية راما ليضعهما على العرش ومحكم أبو دحيا بالنيابة عنه حتى محل ميعاد عودته من المنفى ، ومن هنا تبدأ الملحمة الحقيقية ، لأن راما قد دخل الآن فى طور جديد من الحياة فى الغابات . لأنه اتجه إلى ناحية الجنوب وألقى عصى الترحال فى غابة مظلمة بقرب نهر «جوداوارى» بجنوب الهند ، وعلى مقربة مائة ميل تقريبا من مدينة بومباى .

وفى هذه الغابة رأى «راون» – ملك سيلان – « سيتا » – زوجة راما – وهى فى منتهى الجمال ، لأنها من الشيال ومن الطبقة الآرية ، والملك راون من الدراويديين السود ، فاشتهاها وقام بعدة حيل ناجحة لحداعها ، ثم خطفها وحملها إلى بلاده سيلان ، وأرغمها بكل الحيل ووسائل العنف على الزواج منه ، ولكنها رفضت وأصرت على رفضها ، فاعتقلها إلى حين تبدى الموافقة على الزواج منه .

ومن ناحية أخرى فإن راما حين عرف نبأ خطف زوجته المخلصة الوفية ، حزن حزنا عميقا ، وشاركه فيه أخوه لشمن كل المشاركة ﴿ ولقد وصل كلاهما إلى جبال (ڤاناس) فى البحث عن سيتا ، ولقيا فيها (سوجريڤا) ملك بلاد ڤاناس ، وكان يصحبه قائده العسكرى وساعده الأيمن هانومان ذلك الذى عرضته الملحمة فى صورة قرد:

لقد شن هوالاء جميعا غارات عنيفة على سيلان ، وقاد هانومان جيشا جرارا تكون من أبناء جنوب الهند ، وقتل راون فى المعركة الفاصلة . وتصف الملحمة أن الآلهة كلهم كانوا معراما فى هذه الحرب يساعدونه ويشدون أزره ، ويشجعونه : ولذلك انتصر راما على راون الشرير . ثم أمر راما باحراق جثة راون ، فوضعت أكوام من الحشب والصندل والزيت والروائح

عليها ، وأشعلت النيران فيها حتى تحولت جثته إلى رماد . ثم سلم راما البلاد المفتوحة إلى الملك الذي ساعده في المعركة وهو ساجريها وقائده هانومان . وعاد هو وزوجته وأخوه إلى البلاد ، حيث تمت مراسيم التتويج وسط احتفالات رائعة .

إن هذه الملحمة تصور عصرها تصويراً دقيقاً محيث تنجلي أمامنا جميع مظاهرها بين العقائد والتقاليد والمراسيم والحياة السياسية والاجماعية ، وتوحي إلينا بأننا نعاصر حقيقة أبطال هذه الملحمة ونشاهدهم أمامنا كشخصيات حية تماثل أمامنا . وكذلك تذكر هذه الملحمة أول إتصال الآريين بسكان جنوب الهند وتوغلهم إلى أقصى حدود الجنوب حتى تم استلاؤهم على جزيرة سيلان . ومذا اتصل الفكر الآرى والدراويدى في الجنوب لأول مرة مهذه الروح السمحة والتعاون المتبادل والمواساة والمساعدة . ولغل هذا هو السر في أن سكان الجنوب قد اعتبروه بطلا من أبطالهم وأضافوا عليه صفات الألوهية ، وعرضود في صورة إلههم المختار عندهم وهو قشنو ، ذاك الذي تجسد فيه وغق عقيدتهم .

القد تركت هذه الملحمة أثراً قوياً في نفوس الهندوس واحتلت مكان الصدارة بين غيرها من الملاحم. كما ساهمت مساهمة كبيرة في رفع معنوية الشعب ومنحه قوة روحية دافقة وإيقاظ شعور الحب والتضحية في نفوس الهندوس لتقديس و طنهم ومعتقداتهم الدينية وشخصياتهم الاسطورية الحالدة إلى حد العبودية.

لقد قار نكثير من الباحثين الأفرنج هذه الملحمة بــــ الأوديسه (Oayssey) الملحمة اليونانية الشهيرة التي تلي الإلياذة، تلك التي هي الأخرى الفها هو ميروس: وتتناول كلتا الملحمتين الغربة والنفي والتشريد، كما تشتركان في كثير من القيم والمثل والنواحي الفنية والأدبية.

وحيبًا نقارتهابالملحمة الأولى وهي « المهابهاراتا » نجدها تشبهها في أمور كثيرة مثل الني والتشريد . وكذلك في كثير من القيم والمثل والمبادى ع . كما أنهما تمثلان الروح المعنوية والقيم الأخلاقية والروحية للهند والتضحية والوفاء والإخلاص والحب والتفاني التي عرفت بها الهند دائماً وأبدا .



اوحة (١٦) هانومان ــ البطل القرد ــ يخوض المعركة ضد راون ــ ملك سيلان ــ في نصرة راما .

## كرشنا وراما واتخاذهما صورة الآلهة

لقد وجدنا و كرشتا ، في ملحمة و المهابهاراتا مساعداً رناصحاً ومرشداً ، لارجنا بطل الأسطورة ، كما أن القرابة كانت تربط بينهما . و نعتقد أنه قد أضيف إلى أصل الملحمة في القرون التالية ، أي خلال القرن الثامن أوانسابع قبل الميلاد ، لأن هذه الملحمة قد أضيفت إليها إضافات كثيرة عبر القرون كاقانا ، وسجلت في القرن الخامس الميلادي . ومن المعروف أنه تد دعا إلى الناسفة الإيجابيه وعارض السلبيه كل المعارضة ، وبهذا يكون قد ظهر بعد ظهور فلسفة وحدة الوجود واليوجية ، وحاول اصلاح النواحي الضارة فيها .

ووفق ماجاء فى الأساطير أنه والد فى مدينة ومانورا ، التى كانت تقع بين ( دهلى ) سالعاصمة الهندية الحاضرة سروآغرا » سموقع التاج محل الآن . وكانت أمه وديفاكى » اخت ملك يسمى و كامسا ، وقد تنبأ بعض الكهان يوما بأن هذا الملك سوف يلتى مصرعه على يد بعض أبناء اخته . ومن أجل ذلك كان يقتل أبناء اخته فور ولادتهم . فلما ولدت أخته وكرشنا » استطاعت اخفاءه واستبدلت به بنت راعى البقر فى إحدى القرى المجاورة . ومهذا تمكن وكرشنا » من الإفلات من بطش خاله ، وتربى وسط رعاة الغنم ، وبصحبة طائفة البراهمة .

وقد ظهرت منه معجزات وخوارق مند ولادته . وذلك أنه كان علك طاقات كبيرة فقد استطاع مرة أن يمسك بعربة ويقذفها بعيدا ، كما استاصل شجرتين كبيرتين وحطمهما تحطيما ، وقضى على ثعبان مائى كبير، وساعد أخاه « بالاراما » على قتل عفريت شرير كبير .

وقد قام يوما بحيله غريبه ناجحه مع والآله إندرا ، نفسه و وذلك أن الآله إندرا قد نصبح مرة الفلاحين ورعاة الغيم الذين أكرمهم والذي كان يجلب لهم الأمطار ، أن يقدسوا أيضا الجبال التي تعطيهم الأخشاب والخمشاب والحشائش الخضراء التي ترعاها أبقارهم ، بالاضافة إلى تقديس الأبقار والأغنام التي ترضيهم بما تقدم لهم من ألبانها : وحيها قام



لوحة ( ۱۷ ) سيتا وهانومان ويتوسطهما راما وتحتهم جماعة من القرود تقدم لهم الصلوات



لوحة (١٨) ) الاله سيڤا في صورة جديدة عند الآريين والد راوديين

هؤلاء بأداء عباداتهم المقدسة وطقوسهم للجبال والأبقار والأغنام تحقيقاً لرغبة الإله اندرا وقف كرشنا فوق قم الجبال وخدع الفلاحين وأخذ تمارهم كما ذكرنا آنفا .

و تحكى إلا ساطير أن الفتيات من راعيات البقر كن قد ذهبن يوما إلى بركة ماء ، وخلعن ملابسهن لكى يستحممن فتعالت ضحكاتهن كعادتهن ، فسمعها وكرشنا » واقترب منهن وسرق ملابسهن وأخفاها بين الأعشاب بعيداً عنهن . فلما خرجن من البركة لم يجدن ملابسهن ووجدن «كرشنا» أمامهن فألحمن عليه في إعادة ملابسهن ووافقن على شروطه في أن يقدمن له الطقوس والعبادات ، وتعاهدن على ذلك . ومنذ ذلك الحين بدأت فتيات الهند يقدمن له القرابين ويغنين له ويخرجن البحث عنه وسط الغابات ويرافقنه . وقد أصبح كرشنا منذ ذلك الحين صديق الفتيات أو عشيقهن أو رفيقهن . وقد اعتادت كثير من الفتيات الهندوكيات منذ ذلك الحين أن يخرجن من بيوتهن عندما يستمعن إلى أنشو دة راما أو مزاميره شوقا إليه وحبه له .

وحينما شب «كرشنا » وكبر عاد إلى بالمه « ماتورا » وقضى على خاله الملك «كاسما » والأشرار الآخرين الذين التفوا حوله أو اقتفوا آثاره . ثم لعب دوره الفعال في الملحمة « المها بهاراتا » و « الجيتا » كما قلمنا .

ومن معجزات كرشنا أن ملكا من ملوك الهند أنجب والدا غريبا سهاه وسي سوبالا »، وكانت له ثلاثة عيون وأربعة أيد. وقد استولت الدهشة والحوف على والديه عند رؤيتهما هذا الطفل ، وظنا أنه عفريت ، وفكرا في التخاص منه فإذا بهما يسمعان صوتا يقول : إنه لاداعي للتخلص منه ، لأنه قد ولد من يقتله ، والقدر محتوم منذ الأزل ، فسألاه : من اللهي سيقتله ؟ فأجاب الصوت بقوله : لو وقع الطفل في حضنه فستطير عينه الثالثة وتختفي يداه الزائدتان . فخرج الوالدان يحملان الطفل ويجدان في البحث عن الرجل الذي وصفه الصوث بأنه قاتله . وبذلا المستحيل في المعثور عليه . وحيها يئسا من ذلك وعادا إلى القصر ظهرا أمامهما كرشنا



لوحة ( ۱۹ ) كرشنا وهو طغل يلعب على ثمبان



لوحة ( ٢٠ ) كرشنا يسرق ملابس راعيات الغنم

مع أخيه . وما أن وقع الطفل في حجره حتى طارت عينه الثالثة واختفت يداه الزائدتان . فركعا أمامه وقدما له الصلاة وطلبا منه أن يعفو عن ولدهما إذا ارتكب المعاصى ضده في المستقبل . فوافق كرشنا على ذلك وترك قصرهما وعاد مع أخيه .

وقد حدث مرة أن الماك «يودشترا» أقام حفلاكبراً بمناسبة تتوبجه وحضره أعيان الملوك وأعظم الأبطال في الهند ، وكان من بين هؤلاء المدعوين كل من «سي سوبالا» الذي كبر و تولى عرش أبيه ، والإله كرشنا . فتقدم الملك المضيف بقرابينه وطقوسه إلى كرشنا ، إكراما وتقديسا له . فلم تعجب هذه الظاهرة «سي سوبالا» واحتج عليه ، وأطال لسانه ضد كرشنا وأهانه إهانة شديدة . وقد حاول جميع الحاضرين تهدئته وإسكاته خوفا من غضب كرشنا ، ذلك الذي لم يزل يعفو عنه ، كما سبق أن عفا عنه أكثر من مائة مرة . واكنه ظل على «وقفه من التمرد والتنفوه بالشتائم وتقديم الإهانة . ولما بلغ السيل الزني وظهر سخط الآلهة عليه قويا حطم الغضب سكون الإله ذي اللون الأسود ، ولمعت عيناه بالنار ، وحمل دائرة وصولجانا وطارا بهما . ولما وقعا عليه سقط الملك جئة هامدة وانقسم جسده إلى قطعتين . ثم اقتربت روحه المذنبة من حرشنا وركعت أمامه وقبلت رجليه وطارت .

وحينا مات أريجن بعد كسبه المعركة المقدسة خلفه أبناؤه وأحفاده : فقد قام هؤلاء بنشر تعاليم كرشنا الموجودة في « الجيتا » . ولهذا ترى أن كلا من ملحمة المهابهاراتا والجيتا قد انتشر في جميع أنحاء الهند بسبب انتصار مبادىء كرشنا ونياها الشيوع والذيوع . ولكن يعد مرور الزمن قد عرض كرشنا في صورة إله ، لأن قشنو قد تجسد فيه . ومن المتناقضات أن « كرشنا » ذلك الذي تجسد فيه قشنو يموت موتا طبيعيا كأى رجل في العالم . وتقول الأساطير إنه قبل أن تحين له ساعة الرحيل

من هذه الدنيا أصابته لعنة « درواسا » الكاهن : فأصاب رجله خطا دمح لصائد فى إحدى الغابات . كان كرشنا يتعبد فى ذلك الحين فى دير من الأديار . فتوفى كرشنا للاصابة القاتله ، وارتفع إلى السهاء حيث رحب به جميع الآلمة ، ومنذ ذلك الحين وقع الظل على الأرض .

وكذلك وجدنا « راما » بطلا أساسيا في ملحمة « الرامايانا » وابنا أكبر للملك دساراتا . ولكن قد أضيفت إليه فيما بعد صفات الألوهية، وتْجُسْد فيه هو الآخر ڤشثو ، إله الآلهة عند الْهنود . ومن هنا تحول « راما » من الشخصية الأسطورية إلى إله من الآلهة. ثم تحكى الأساطير أن ﴿ رَاوِنْ ﴾ – ملك سيلان – ذلك الذي خطف سيتا – زوجة راما – قد تجسد فيه « حران باكسو ، ملك العفاريت ، ذلك الذي منحه الإله براهما سلطات واسعة وطاقات هائلة فى هذا الكون . ولكنه أساء استخدام هذا الجميل ، واستخدم طاقاته في طرد الإله « إندرا » ونفي الآلخة الآخرين من مساكنهم ، وتجريدهم من سلطاتهم . ثم أعلن نفسه سيد هذا الكون وألغي عبادات الآلهة وفرض نفسه إله الآلهة. ولكن ابنه « بر هلادا » كان على عكسه ، لأنه كان يؤمن بالإله ڤشنو ، ويقدشه ويعبده ، ويرفض الحضوع لوالده ، لينشر دين الإله قشنو في أرجاء بلاده . ولما عرف والده حقيقة عقائده ثار عليه وزاد سخطه ، واتخذ جميع وسائل الإرهاب والتعذيب لإبعاده عن عقيدته ، ولكنه فشل في كل محاولاته فشلا ذريعا ، لأن الآلهة كانوا مع ابنه ينصرونه و بمنعون عنه الأذى : وذات يوم دار بينهما نقاش حاد عن الإله ڤشنو ، وتحدى الملك الإله قشنو ، ورفض الاعتراف بوجوده أو جبروته فى هذا الكون وسأل ابنه : ولماذا لا يظهر ڤشنو أمامه ؟ ولماذا يختفي عن الأنظار ؟ ، ثم ركل الأعمدة المقامة في قصره بكل قواه وحطمها تحطيما ، وإذا بالإله فشنو بخرج من الأعمدة ويقف أمامه في صورة أسد ، ورأسه كرأس الإنسان ، ويقبض هليه بيده قبضا شديداً ، وبمزقه تمزيقا ، وبهذا انتهت أسطورته . ثم تولى عرشه ابنه، ونشر مبادىء الإله ڤشنو ، وظل على ذلك حتى وافته المنية ثم جاءِ ابنه من بعده ، ثم حنميده ، واقتنى كل منهما آثاره .

وتقول أسطورة أخرى إن «راون» الملك الشرير الذى كان يكن عداوة شديدة نحو « راما » اعترف به أخيراً ، وقال : إنه لم يخطف سيتا وزوجته إلا لرؤية راما ، وشوقه الزائد لياتي ،صرعه على يديه ، وذلك لينال والنجاة والخلاص بعد الموت .

## الديانة الجينية

لقد ظهرت الديانة الجينية كرد فعل عنيف ضد عقيدة التناسخ الكهنوتية التي ظهرت لإيجاد التفرقة الطبقية العنصرية بين الناس، وامتصاص دماء الشعب الدراويدي المغلوب على أمره، واستنزاف قواه ومواهبه لصالح أغراضها الشخصية وتحقيق مآربها الفردية وتوطيد سيطرتها على الناس أجمعين . كان « قارادامانا » ( Vardhamana ) منشيء هذه الديانة . قد ولد خلال عام ، عنه ق.م في بلدة « ويسالا » . و هو كان أصلا من الطبقة الثانية من الآرية ، أي طبقة القواد والعساكر . وكان أبوه رئيساً كبيراً ، وزعيا بارزاً في هذه الطبقة الآرية الثانية .

وقد ثار هذا الزعيم الديني على العقيدة الكهنوتية التي أثبتت اتصال الروس بالجسد على الدوام، و دوران انتقالها وفق مفروضات قرر وها لصالحهم وتحقيق مآرجم. وقد حاول ابطال مزاعم الكهنة في هذا الصدد قائلا: « إن الروح ما دامت تكون محبوسة ومقيدة بأغلال الحسد وسلاسله لن تصبي في فسحة ، ولن تتجرر لتنطلق إلى آفاق غير محدودة، ولن يتسع سلطانها، ولن تظهر عبقريتها ولن يتحقق نبوغها. وقد اعتكف هذا الإنسان العظيم لمدة اثنتي عشرة سنة واعتزل الناس حميعا، ومارس رياضيات روحية شاقة، ثم وصل إلى هبده النتيجة المذكورة التي تحرر الروح من قيود الجسد ودور ان التناسخ. ثم ظهر أمام الناس لينشر دعوته. وقد باغ من عمره الان الثانية والأربعين سنة، وأصبح مقدسا ، وصاحب رسالة جديدة في إطار الديانة الهندوكية. ثم واصل جهوده مقدسا ، وصاحب رسالة جديدة في إطار الديانة الهندوكية . ثم واصل جهوده

في نشر هذه الدعوة وظل يدعو الناس إليها ، وينتقل من قرية إلى قرية و من بلد إلى بلد حتى استطاع تشكيل جماعة لإنصاره و اتباعه . وقد سميت هذه الجهاعة والحينية ، Jainism ، وهي مشتقة من كلمة و جينا ، Jina و معناها : المنتصر عل العواطف و الرغبات و المسيطر عليها . و لا نتصار هذه الرسالة قد جاهد هذا القديس و ناضل إلى أقصى الحدود . وعاش حياة بسيطة فقيرة وسط البؤساء و الضعفاء . فلما توفى انقسم أتباعه إلى فرقتين متصارعتين ، وبالتالى إلى حماعتين متنازعتين و اتخد كل منهما شعارا ، مخصوصا ، فقد وبالتالى الى حماعتين متنازعتين و اتخد كل منهما شعارا ، مخصوصا ، فقد على الطبيعة بدون ثو ب و لا كساء ، بل شبه عارية .

إذنا لانعرف على وجه التحديد دعوته تفصيلا ، ولكن ديانته الجديدة قد اشتهرت بعده بالقيم والمبادى الآتية :

1 ــ قد فرضت رياضيات وتدريبات جسمانية وروحية قاسية صارمة على أتباعها وأنصارها لعلوالروح لتأخذ مكانتها الطبيعية، وتسيطر على الرغبات والعواطف والشهوات، واتبعت طريقا خاصا للتأمل والتفكير والاستغراق في الله.

٢ ــ الغت جميع أنواع القرابين ، بل منعتأكل اللحوم لجميع الحيو انات
 و ذلك اشفاقا على الحيو انات و رحمة بها .

٣ ـ محرمت جميع أنواع المنكرات والفواحش مثل الكذب والسرقة والزنا بل فضلت التجرد على الحياة الزوجية للتخلى عن جميع الفواحش والعوائق التى تسببها الحياة الزوجية وتحول دون الوصول إلى الغاية المنشودة.

٤ -- ومن لم يرض بمهارسة حياة القديسين والرهبان في هذه الديانة صمح
 له بمهارسة الحياة الزوجية فقط ، وأما الأمورالأخرى فلم يستثن منها أحد .

ه ــ قد خفضت الأدوات والاحتياجات التي يتطلبها الإنسان في الحياة

اليومية إلى أدنى مستوى ، وفرضت على كل فرد ممارسة حياة بسيطة زاهدة للغاية ، ومنع من السعى وراء الحياة الفاخرة وطلب الكماليات التى تسبب جميع المشكلات فى الحياة ، وتحمل الإنسان على طلب العوالى والمفاخر وبذل كل الجهود من أجلها ، ناسيا أو تاركا كل المبادىء والقيم الإنسانية .

ونتيجة لهذه التعاليم والقيود الصارمة تطورت هذه الديانة وسارت في اتجاه معين ، وبمرور الآيام قد انخفضت الحماسة لهذه الديانة ، وأصبح أنصارها معدودين . لقد ظل القديسون والرهبان على أمرهم ، وأما أنصار هذه الديانة واتباعها العاديون فلم يرضوا بالحياة البسيطة المتواضعة الزاهدة التي فرضتها عليهم هذه الديانة ، فأصبحوا من كبار ملاك الأرض والمصانع والشركات . وهؤلاء يشكلون الآن ربع مليون نسمة فقط من والمصانع والشركات . وهؤلاء يشكلون الآن ربع مليون نسمة فقط من والتجارة — ، ومعظمهم من كبار أصحاب الأموال . ولكنهم امتنعوا كلية عن أكل اللحوم ، وتبعاً لذلك امتنعوا — منذ البداية — عن ممارسة جميع المهن التي تؤدى إلى تربية الحيوانات وترويضها ، وبيعها ، وشرائها وذعها ، وتنظيف جلودها . ولذلك لانجد منهم أحداً بمارس مهنة الجزارة أو اصطياد الأسماك أو صنع الجلود وما إلى ذالك .

لقد قلنا من قبل إن هذه الديانة هي التي أثرت في جميع الهندوس للامتناع عن اللحوم وذبح الحيوانات وبيع جلودها ، ثم أعطت الديانة الهندوكية الأولوية للابقار في هذا الصدد ، وذلك كرد فعل لموقف غير النباتين ممن لا ينتمون إلى الديانة الهندوكية . ثم خدع الكهنة الهندوكيين البساء يزعمهم أن الديانة الهندوكية تحرم ذبح الأبقار وأكل لحومها ، بل تقدس هذا الحيوان ، مع أن الديانة الهندوكية الآرية القديمه لم تنص على شيء هذا الأمر ، ولم تفرض أية قيو د على ذبح الحيوانات وأكل لحومها ، شأنها في ذلك شأن جميع الديانات الآرية مثل ايران واليونان وأورباكلها .

إن أتباع الديانة الحينية لايتبعون الآن فى تنظيمهم الحديث أصول هذه الديانة ومبادئها بحداً فيرها ، بل لانجد عندهم الآن بتاتا البحث فى تصور الله سبحانه والسعى وراء معرفته ، ويوجهون كل الاهمام لاستمرار العلاقة بين الروح والجسد والمادية والمعنوية ، ويسعون للوصول في هذا الهدف ، ويمارسون كل التجارب لتحقيق هذه الغاية ، ولكنهم في نفس الوقت لايلتزمون بالخطوط التي رسمتها الديانة من قبل وهي مزاولة التدريبات الجسمانية والروحية الشاقة للتخلص من جميع الرغبات والشهوات .

### عوذا: حياته وتعاليمه

وقد اختلف الباحثون حول عصر بوذا وتاريخ ميلاده ووفاته ، ولكن آخر نتيجة وصلو إليها في هذا الصدد هو أنه ولد في عام ٥٦٠قم وتوفى فى عام ٤٨٠ ق.م وبهذا يكون بوذا معاصر المنشىء الديانة الجينية ، ولكنه نشر تعاليمه بعد جيل من وفاة صاحب الديانة الحينية . لقد ولد بوذا في ولاية ببهار بالقرب من الهملايا ، وعلى مسافة مائة ميل فقط من ﴿ بِنارِسِ ﴾ تلكَ ــ التي تعتبر الآن مدينة مقدسة للهندوس ــ ، و ذَّلك من عائلة آرية من الطبقة الثانية وهي جماعة القواد والعساكر . وكان أبوه ملكا صغيرا في تلك المنطقة، وبهذا يكون بوذا أميرا ، وولد في بيت ترف ونعيم ، وتربى على النعيم وشب عليه . وقد بدأ حياته الأولى كأى أمير وتزوج فتاة جميلة كانت ابنة ملك مجاورته ، وهو لم يبلغ العشرين حينذاك ، ولكنه سرعان ما انقلب على هذه الحياة وما فيها من الترف والبذخ ، وأحس بمشكلات الناس ومتاعبهم وآلامهم ، ولاسبا طبقة البوساء والفقراء ، فقلق واضطرب ، وترك كل شيء في قصره ، وتوجه إلى غابه في الهملايا ، وهام فيها على وجهه سنين ، واتخذ مكانا فيها للتأمل والتفكير والاستغراق في البحث على نور وضياء بهتدى به ، وذلك لإذهاب آلام الناس وأحزانهم . وبعد ست سنوات انشرح قلبه ولاحت ألله أضواء كاشفة فخرج على ضوئها ونورها من التأمل والتعبد متجها إلى عاصمته لنشر دعوته ومبادئه التي انشرح لها قلبه ، واطمأنت بها نفسه ...
وقد حيكت حكايات وقصص كثيرة حول ولادته ومعجزاته مند صغر سنه ، وجهوده وتعبه في الغابة أيام التأمل والتعبد . وكل هذه الأمور توحى إلينا بأنه قد انتهج طريقة وحدة الوجود واليوجيه والبهاكتية على السواء ، ومارس الندريبات على نني الذات . فقد استفاد في بداية عهده بالغابة من الرهبان المنعزلين والمولعين بحب الله وذاته ، وكذلك صاحبه بعض رفقته في هذه الرحله ومارسوا نفس التجارب في مكان آخر في نفس الغابة ، ولكتهم ظلوا منعزلين ومتأملين ، ولم يصلوا إلى النتيجة ، ولكن بوذا وحده قد كلل بالنجاح في رياضاته الروحيه ومتاعبه نومن هنا تعلم بوذا عقيدة نني الذات ، وقتل الأنانيه ، تلك التي ظل ينشرها؛ بين الناس طوال حياته ، الأمر الذي صارت من أبرز معالمه الدينيه . ولما عاد بوذا من الغابه كان حيكلا من العظام ، ولم يبق شيء من اللحم في جسده بسبب معاناته الجوع والعطش والمتاعب والمشاق طوال ست سنوات .

لقد اختار بوذا لنفسه ازياء اليوجيين منذ مغادرته قصره ، فلما عادمن العابه ظل عليها ، وهي عبارة عن كساء يكتسى به جسده كله . وقد أصبح نني الذات محور التعاليم عنده . ولم يكن معنى ذلك أنه دعا؛ الناس إلى مغادرة البيوت والاهل والمال ، والتوجه إلى الغابات والجبال لمارسه التجارب الصوفية واليوجيه والبهاكتية ، بل أعطى لنني الذات معنى عليا متحركا ، يمكن تطبيقه في حياة كل فرد وفي كل عصر . فكانت النتيجة التي وصل إليها من خلال تجاربه أن الآلام والأحزان والمشكلات التي يعانيها كل فرد في الحياة سواء أكان فقيرا أو عاجزا أو غنيا إنما سببها زحمة الآمال والأماني والرغبات والشهوات التي تراود الانسان ويعني أنواع المتاعب والإرهاق الجسدى والنفسي ، ولأجل ويأس ، ويعاني أنواع المتاعب والإرهاق الجسدى والنفسي ، ولأجل وليأس ، ويعاني أنواع المتاعب والإرهاق الجسدى والرغبات بل والسيطرة عليها والقضاء على الذات والأنانيه وإبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة عليها والقضاء على الذات والأنانيه وإبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة على الذات والأنانيه وإبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة على هذه الأماني والرغبات بل والسيطرة عليها والقضاء على الذات والأنانية وإبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة على الذات والأنانية وإبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة على الذات والأنانية وإبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة على الذات والأنانية وإبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة على الذات والأنانية وأبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة على الذات والأنانية وأبادته ليعيش سعيدا فرحا في الحياة على الذات والأنانية وأبادته ليعيش المنانية والرغبات بل والمنان والرغبات بل والمنان والمنان والرغبات بل والمنان والمنان والرغبات بل والمنان وا

وقد ذكر بوذا أربعة أمور فى أول موعظة له فى مدينة بنارس وهى:

١ – ما هى حقيقة المشكلة وما هو سركل الأمراض ؟ الولادة داء ، والعجز والشيخوخة داء ، والمرض داء ، والموت داء . وإذا مس الإنسان ما لا يرضاه يعانى مصيبة ، وكذلك تقلصه من الرغبات مصيبة ، وإذا لم تتحقق طلباته يعانى الآلام ، وبهذا يظل يعانى الآلام والمصائب والمشكلات .

٢ — إذا ما هي الحقيقة ، وما هو سر هذا الداء ؟ هي تلك الرغبات والشهوات التي تحمل على التناسخ والظهور من جديد بعد فناء هذا الجسد ، وبصورة جديدة ممتازة عالية ، ويصحب هذه الرغبة أنواع من الحسرص والطمع والطموح جادة في البحث عن وسائل تحقيقها في كل مكان . وفي عبارة أخرى : شهوة تحقيق الرغبات الجنسية وممارسة التجارب من أجل خلود الذات وبقائه ، ورغبة الموت لتحقيق هذه الغاية .

٣ ــ ما هو إذن العلاج إذن لمنع هذه الأمور والحيلولة دون حدوث هذه المشكلات والآلام ؟ وعلاجها منع جميع الرغبات والآمال والأمانى والتخلص منها نهائيا ، وإنكار الذات مطلقا ، وإلقائها والتحرر من الذات بكل الوسائل وقطع جميع الصلات بها .

٤ - وما هي الطرق التي توصل إلى منع جميع الأحزان والآلام ؟
 هي تتضمن في تمانى نقاط هامه وهي الطرق الحقيقية الموصلة إلى هذه الغاية المنشودة : (١) اتجاهات صادقة سليمة (٢) رغبات صادقة (٣) كلام صادق (٤) سلوك طيب (٥) معيشة طيبة (٦) جهود مخلصة صادقة (٧) تفكير صادق سليم (٨) تركيز صادق سليم .

و هذه الأمور الأربعة هي التي أصبحت جوهر الديانة البوذية على مدى العصور ، وعلى ضوء هذه الأمور البسيطة العملية الساذجة الإيجابية يرى

الباحثون أن الديانة البوذية ليست فلسفة إطلاقا ، بل هي رياضة و عمل . وقد اعتمد بوذا منذ أول وعظه على العمل لتحقيق مبادئه ، ثم شرح هذه الأمور بأسلوب بسيط ، وعلى طريقة الحوارو في تسلسل وترتيب طبيعي ، ومراعاة لكل الحوانب النفسية والإنسانية .

لقد اعتقد بوذا أن عقيدة التناسخ هي أم الحبائث واس المشكلات والآلام والويلات. ولذلك حاربها بكل الوسائل في تعاليمه ، وبهذا تكون دعوته ثورة على الكهنوتية الآرية والسيطرة الطبقية ، ومع أنه هو الآخر كان من الآريين من الطبقة الثانية ، إلا أن تعاليمه شملت جميع الأجناس والطوائف والطبقات ، واستهدفت توفير السعادة لحميع هؤلاء ، وقصدت تحطيم جميع الأغلال والسلاسل والقيود والموانع الحائلة في طريق الوصول إلى الهدف المنشود . ونتيجة لذلك دعت تعاليمه إلى الضرب مجميع أنواع الطقوس والقرابين عسرض الحائط ، والا كتفاء بالتجارب العملية لتنقية الروح وتهذيب النفس وتربية الأخلاق الفاضلة والتدريب على السلوك الممتاز .

وقد وجه بوذا عناية كبرى إلى الناحية الأخلاقية والمبادىء السامية . إن المبادىء العليا والطهارة الروحية عنده تتضمن الأمور الآتية : الوفاء والإخلاص فى الحياة الزوجية ، وإباحة أكل اللحوم للعيش والغذاء ( بخلاف الديانة الحينية التى حرمت اللحوم ) ، وتحسريم المسكرات والمخدرات ، وتحريم القمار ، وعدم الاندفاع فى التجمل وطلب المعالى والكماليات ، وعدم التطواف فى الشوارع بدون ضرورة ، وعدم ممارسة حياة الكسل والبطالة ، وعدم مصاحبة الأشرار وملازمتهم .

 ودوران الروح ، ولكنه لم يأت ببديل إيجابى للتناسخ كما يبدو لنا من قراءة آثاره . ولا نعرف على وجه اليقين : ماذا كان يعتقد عن الروح بعد مفارقتها الجسد الإنسانى فور الموت ؟ وبما لاشك فيه أنه لايعتقد وجود الروح على حدة منفصلة دون التصاقها وارتباطها بالجمد ، ولكن ماذا يحدث بعد الانقطاع بينهما ؟ يعتقد الباحثون أنه كان يؤمن بنوع من البرودة بعد الموت ، أى لاحياة ولا موت ، ولا بعث ولا نشور ، ولا ثواب ولا عقاب ، وفى نفس الوقت لا عدم ولا فناء . ولكن هذه الحالة فى نفس الوقت تكون عظيمة وعميقة وغير محدودة ، ومثلها مثل البحار العميقة الأغرار . وهذه العقيدة هى التي تسمى فى البوذية « نرقانا » (Nirvana) .

ومن الجدير بالملاحظة أن تعاليم بوذا قد سادتها أنواع من الغموض والملابسات. والسبب في ذلك أن تعاليمه كانت تتناقلها الألسن اعتهادا على الذاكرة قرابة أربعة قرون. وفي خلال هذه المدة الطويلة أضيفت إلى عقيدته وتعاليمه إضافات كثيرة ، ونسبت إليه أمور عديدة ، وكما نسبت إليه عشرات من الكتب. وقد ثبت فع لل ثبوتا علميا وجود الحلط والتحريف في كثير مما يروى عنه وينسب إليه . كما لا نملك دليلا قاطعا على تأليفه كتابا واحدا من بين عشرات من الكتب المنسوبة إليه . ومن هنا يعتقد بعض الباحثين الأفرنج أن ما نسب إليه من عقيدة سلبية عن الآخرة قد أضيفت إلى ديانته ، ونسبت إليه بعد وفاته بقرون . وكذلك عرض بوذا نفسه فيا بعد في صورة إله قد تجسد فيه قشنو ، كما تجسد من قبل في راما وكرشنا .

وكذلك تثار مشكلة أخرى فيما يتعلق به وديانته ، وهي أننا لانجاء في تعاليمه ومبادئه أثرا يدل على إيمانه بإله واحد أو عدة آلهة أى بالتوحيد ولا بالوثنية ، وهذا الأمر يذهب بنا إلى كثرة الظنون حول شخصيته ،

ومن هنا اعتقد بعض الباحثين أنه كان وجوديا (أى ملحداً) ، ومن ثم لايحاول أحد من البوذيين الحوض والتفكير فى الله ووجوده وذاته مطلقا ، وواجبات الانسان نحو الله فى حياته . لأن بوذا لم يدع إلى هذه الأمور ، ولم يكلف أحداً بالحوض فى هذه المسائل التى لاتعنيه ولاتجديه فى الحياة .

ولكن هذه تهمة وجهت إلى بوذا ظلما وزوراً ، لأن أتباعه بسبب مواصلة عملية الإضافات والتعديلات في دينه قد شوهوا معالم عقائده ، وجعلوها مشكلة إنسانية مادية فقط ، وهي تحرير الانسان من جميع أنواع العبودية ؛ وتخليصه من قيود دوران الروح ، وحل مشكلاتها وآلامه بعمل ايجابي وتجارب عملية عن طريق ممارسه الضغط على الذاتية والأنانية . إن الالحاد أو الوجودية يوجب إنكار الله وقدرته وجبروته صراحة ووضوحا . ولكن فيا يتعلق ببوذا – على الرغم من كل التشويهات في أقواله وكلامه – فلا يوجد نص صريح يدل على إنكاره الله ، بل كل مانراه هو موقف الصمت الرهيب والسكوت الكامل إزاء الله ، لا نفى ولا اثبات ، موقف سلبي تماما ، شأنه شأن « نرقانا » عقيدة الآخرة .

### البوذية في عصر بوذا

ومن المعروف أن بوذا قد اتخذ حياة الزهد والتقشف والتنسك منذ عودته من الغابة ، فلم يتزوج عودته من الغابة ، فلم يتزوج ثانية ولم ينجب ، ولم يتخذ له مسكنا رغم أنه كان يملك العرش كله ، كان يلبس كساء اليوجيين والرهبان . وإذا حل فى أية قرية لنشر دعوته كان يوفر له أهلها المسكن والمأوى والأكل والشرب له ولحواريه . كان يوفر له أهلها المسكن والمأوى والأكل والشرب له ولحواريه . ولم تنشأ الأديار طوال حياته ، لأنه لم يدع الناس إلى الرهبانية كما حارب جميع الطقوس التي تؤدى في المعابد الهندوكية ، والملك لم يكن داعيا إلى إنشاء الأديار والمعابد لأتباعه ، وناهيك بحياة التنقل والتجول التي مارسها طوال حياته دون راحة أو سكون ودون قرار أو مستقر . لقد

كرس حياته كلها في إنقاذ البشرية من ويلات الآلام والأحزان والمشكلات عالطرق السلمية الانجابية . قد أعجب به كثيرون من الشبان والكهول ، من الرجال والنساء ، ولازمه هؤلاء على الدوام ، وحاولوا اقتفاء أثره فى كل شيء ، في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن والمأوى . وقدكان هؤلاء الحراريون يزاولون تدريبات روحية ، ويجتمعون في مكان بين حين وآخر لمذاكرة تعاليم بوذا وتطبيقها عمليا على أنفسهم . ومن النظم التربوية السائدة في مدرسة بوذا الروحية المتنقلة أن حواريه كانوا يعقدون الاجتماعات في مدرسة بوذا الروحية المتنقلة أن حواريه كانوا يعقدون الاجتماعات من الأوثان ، ويعلنون على مسمع من الناس ومرأى منهم ذنوبهم التي من الرتكبوها حتى لا يعودو إلها مرة أخرى .

فلماكثر عدد أتباعه في كل قرية ، اتبع هؤلاء نظام المجالس القروية الموجودة في كل قرية منذ القدم أى منذ قدوم الآريين إلى الهند ، وحاولوا عرض الأمور الدينية والدنيوية التي تعترضهم بين حين وآخر في هذه المجالس لحلها عن طريق المناقشة الحرة . وكانت القرارات تتخذ بالإجماع ثم تنفذ . وكان ينتخب أعضاء المجالس من بين الرهبان أنفسهم . وبهذا قامت الأديار رويداً رويداً ، وتلتها التنظيات السياسية والطرق التبشيرية قلبوذية .

و مما أن بوذا قد ركز جهوده كلها لحل مشكلات الناس وآلامهم كانت تسير دعوته فى الحقيقة ــ من وجهة نظرنا العصرية - على خط الاصلاح الاجتماعي والاقتصادى. وهذا هو السبب فى أن بوذا لم يدع أتباعه إلى ترك الدنيا والتخلى عن شئونها ، واتخاذ الرهبانية فى الحياة ، ومغادرة البيوت إلى الغابات لمارسة الحياة الصوفية واليوجية .

إن بوذا قد ترك في حواريه وأتباعه تأثيراً قويا أبديا. لذلك ظلت المعلاقات متوطدة بينه وبين أنصاره دائما وأبداً. وهذه العلاقات جعلت اللدين والسياسة ينسجمان إنسجاما كاملا متينا لاتنفصل عراهما أبداً كما الخدت رغبات التفوق بين أنصاره وشهوة الأنانية والكبرياء والغرور

الداعين للحط من شأن الآخرين والتقليل من أعمالهم وجهودهم وفضائلهم ، بل خلقت في نفوسهم سهاحة ومودة ورحابة صدر بشكل مذهل اعترافاً بفضل كل فرد منهم وتجاربه الروحية ، بل وعرضه عرض تجاربه في صورة مكبرة أمام الجاهير .

وعلى مرور الزمن وانتشار البوذية فى أنحاء آسيا انخذت البوذية لوناجديداً فى كل مكان ، وملامح مخصوصة ، وتجاوبت مع طبيعة كل منطقة وروحها الأصيلة و تقاليدها وتراثها . فالبوذيه فى الهند و سيلا نوبورما والصين واليابان . ليست على صورة واحدة ، وتنظيم واحد، بل تختلف ملاعها اختلافاً شاسعاً . ويرى الباحثون أن البوذيه فى سيلان هى أقرب صورة إلى بوذا بالنسبه إلى . البوذيه فى الدنيا .

لقد رسمت صورته فيما بعد وتحت له تمثال اعجاباً به وتقديساً له ، ثم دعة هذا الإعجاب به لمنحه صفات الألوهيه واتخاذه إلها متجسسلة أشنو فيه .

ومن الحدير بالذكر أن القرن الذى ولد فيه بوذا ونشرت تعاليمه كان عصراً بكراً خصباً للعالم أجمع . فقد ظهر ت فى العالم المعاصر له ديانات و دعوات مماثله له . قد ظهر أنبياء كثيرون فى فلسطين وأنذروا بنى اسرائيل بسبب جرائمهم التى ظلوا يرتكبونها و تنبئوا بسقوط بيت المقدس وجلاء اليهود من أرض فلسطين ، ذلك الذى تم فعلا فى حدود عام ١٨٥قم حياً أجلى ملك بابل اليهود من فلسطين . وكذلك ظهر زرادشت فى إبران ونشر تعاليمه كما ظهر فى الصن و كونفيوشس ، وأنشأ دينه الجديد . ولكن لا نجد ثمة أثراً يثبت أن بوذه تأثر بالديانات السامية فى الشرق الأوسط ، أوكان للديانه البوذيه أثر فى ظهور الأديان فى كل من إيران والصين . لأن طبيعة هذه الأديان وأهدافها ورسالاتها و اجوائها تختلف اختلافاً كبيراً .

### البوذية بعد وفاة بوذا

لقد أشرنا من قبل أن البوذيه قد أجريت فها تعديلات كثمرة بعد وفاته. إن الحركهالماكتيه الدراويديه الأصلقد أعجبت ببوذا وتعالمه اعجاباً شديدا ، وذلك من ناحتمن : أولاها أنها تهدفالقضاء على عقيدة التناسخ الكهنوتيه، كما استهدفت البهاكتية القضاء علما كذلك ، وثانيها : أن البوذيه تقضى على النظام الطبقي العنصري ، وتدعوا إلى إبجاد المساواة بين حميع البشردون تمييز طبقي أو عنصري . •ن أجل ذلك اعتبرت « بوذا » هو الاخر إلماً قد تجسد فيه « فشنو » ، كما تجسد من قبل في راما وكرشنا . ومهذا دخل بو ذا في طور جديد إلى المهاكتيه ، ثم انتشرت هذه العقيدة في أنحاء الهند ، و اعتقدت جميع الفئات الهندوكيه أن ڤشنو قد تجسد الآن في بوذا . وتبعا لذلك قد حيكت أساطير جديدة حول بوذا ، وهي أنه قد تشرف بالنزول إلى الأرض وقد تجسد فيه ڤشنو لهداية البشرية وانقاذها من آلامها وأحزانها . إنه يكون موجودا دائماً في هذا الكون ، إما على هذه الأرض أو في السهاء . ثم اسبغت عليه صفات رب العالمين والموجود الازلى الدائم الأبدى ، ومحور العالم كله . وعرض على أنه هو محور الكاثنات كلها ، وهوالذي يتخذ عدة أشكال وألوان كلما اقتضت الضرورة ذلك لهداية البشر والرفق بها ومساعدتها في مخنها وآلامها .

تقول الأساطير إن بوذا قد مر بعدة أشكال ودخل عدة أجساد قبل ظهوره فى شكله الأخير كالإنسان المنقذ الهادى . وقدكان يقوم فى حياته الأولى بمهمة نشر تعاليم الآلهه فى الساء ، وولد أخيراً فى «كابيلڤاستو» ابنا لملكها «ساكياس» .

وقد سميت الأساطير التي تتعلق بحياته قبل نيله «النور» «جاتاكاس» أو الوحى في أصح التعبير . وهذه الاساطير كلها ليست بوذية أصيلة في صياغتها بل معظمها يعتبر مجموعة من القصص و الاساطير التي كانت متداولة في الهناه منذ زمن بعيد ، أو ظهرت بعد « بوذا » ، فاندمجت أخيراً في «جاتاكاس» و اتخدت ملامح وخصائص البوذية . فلما أخذت البوذية طريقها إلى الشرق

الأوسط فى السنين الميلادية الأولى وقبلها بقليل دخلت فيها أساطير هذه البلدان واندمجت فيها ، وهكذا ألتقتكل الأساطير الهندية المتمثلة فى البوذية وأساطير الشرق الأوسط فى ساحة و احدة وتجاوبتا إلى أقصى الحدود .

وكذلك دخلت الأساطير البوذية الهندية الصين واليابان وبورما وسيلان عن طريق البوذية التي سادت هذه المناطق واستولت على عقول سكانها ، ثم انعكست فيها روح تلك البلدان وأساطيرها ، وبهذا ظهرت أساطير ممزوجة بالروح الشرقية كلها في مظهر الأساطير البوذية .

وهكذا تكون الأساطير الهندية قد لعبت دوراً كبيرا في الحياة الدينية والفكرية والأدبية في شعوب آسيا أجمع ، وتركت آثارا بعيدة المدى في آدابها . ولم نزل نلمسها في آداب تلك الشعوب حتى الآن ، كما أخذت طريقها إلى أوروبا واندبجت في الآداب اليونانية والرومانية كما سنذكرها قوساً .

## فرقتان بوذيتان: المهايانا والهينايانا

وبعد وفاة الا مراطور أشوكا — مبشر الديانة البوذية في الهند في سنه ٢٣٧ ق. م كما سنذكره قريباً — ، ومن جراء الحركة البهاكتية قد ظهرت عقيدة جديدة بين البوذيين الهنود تسمى «المهايانا» Mahayaua ، تلك الني أضفت على بوذا صفات الالوهية، وعرضته في صورة رب العالمين . و هذه المعقيدة هي التي انتقلت إلى كل من الصين واليابان وانتشرت فيهما . ولكن جماعة أخرى و لاسيا البوذيين في سيلان قد عارضوا هذه العقيدة مند البداية ، وصرحوا بأن « بوذا » لم يكن إلا بشراً قد جاء لهداية البشرية ، وآمن هؤلاء بالنصوص البوذية القديمة التي ألفت باللغة البالية — المناوئة للغة السنسكريتية — بالمناوئة المعتمن الحية أخرى تحترم بوذا وتقدسه إلى أقصى الحدود . وقد وصلت إلى سيلان مبكرا كثير من آثار بوذا وتقدسه إلى أقصى الحدود . تتكون من طاس وناب وترقوة ، يقدسها البوذيون ، كما يقومون بالجم إلى الأماكن التي ولد فها بوذا بالحند وتربي واعتكف ونال النور ونشر تعاليمه . الأماكن التي ولد فها بوذا بالحند وتربي واعتكف ونال النور ونشر تعاليمه .

## الفصش لالترابع

## دخول الهند في طور الحضارة من جديد والتقاؤها مع العواصم الحضارية الكبرى في العالم

وبسبب الحياة الريفية والنظم البدوية السائدة في البلاد طوال العصور الآرية من وادى نهر الهند حتى ضفاف نهرى الجنجا والحمنا ، لم تقم المنشئات المدنية ، ولم تشيد القصور والحصون ، ولم تصنع الأدوات الحضارية مطلقا . وإن ملحمة المها بهاراتا التي تصور المعارك الداميه بين الطائفتين الآريتين قبل القرن التاسع قبل الميلاد ، هي الأخرى تصور الروح البدوية السائدة في الحروب مثل الاعتقاد في الآلمة حتى اثناء المعارك ، وكذلك الأسلحة التي تلوح لنا من خلال ملحمة المها بهاراتا من القوس والرمح والحيل والعربات هي نفس الأسلحة الحربية التي حملها الآريون خلال عام المند . ولم يحدث في هذه الأسلحة والتكتيك الحربي القديم أي تطور أو تجديد . وكل ذلك يرجع إلى الاسباب البدوية التي عاشها الامة الآرية خلال هذه العصور حيث لم توجه فيها العناية إلا إلى تنمية الوجدان والفكر الصوفي والحيال المجنح الحصب نحو القات عائلة من المواهب الادبية في الشعب الآرى ولدت خلال الملحمتين طاقات هائلة من المواهب الادبية في الشعب الآرى ولدت خلال الملحمتين الرامايانا والمهابهاراتا وسالت وفاضت وسقت الهند كلها.

لقد أوردنا من قبل أن كتب الفيدا واليوبانيشاد تشير بوضوح إلى وجود النظام الريفي الذى امتاز بطابعه الديمقراطي . لقد خول فيه للشعب سلطات انتخاب مجالس القرى عن طريق الانتخابات الحرة . وكانت هذه المجالس تختار الملوك أو تعزلهم أو تعيدهم إلى العرش مرة أخرى . ولكن بعد قيام الدول المدنية الكبرى سلبت من أيدى الشعب جميع السلطات الديمقراطية ، وحلت مجالس القرى التي اسندت إليها سلطات اختيار الملوك أو عزلهم محلها.

ولم يبق الآن إلا تلك المجالس فقط التي كانت تنظر في قضايا الناس ومشكلاتهم وتحكم فيهم وتحل مشكلاتهم . وهذه المجالس القضائية الشعبية لم تزل تمارس نشاطها في معظم مناطق الهند ولاسيا في الهند الجنوبية .

إن المجالس التي الغتها الدول المدنية الجديدة لم تنمح إلى الابد ، بل اخذتها البوذية ـ فيا بعد ـ محدافير ها وطبقتها في الاديار التي اقامتها في انحاء البلاد ، حيث انشئت المجالس على نفس الانماط الريفية للنظر في الشئون الدينية والاجتماعية .

لقد استطاع الآريون خلال عام ، ، ، قريم قطع الغابات الكثيفة الموجودة على ضفاف نهرى الجنجا والجمنا وانشاء القرى والارياف ، وتطوير الحياة البدوية إلى الطور المدنى الأول . وفي هذه المناطق السهلية قامت دولتان مدنيتان خلال القرن السادس قبل الميلاد أولهما «كولاسا» ، في ولاية اتارير اديش وفق التقسيم الحديث للولايات الهندية ، وثانيهما « مجدا » في ولاية بهار ، وفيا يتعلق بنظم الحكم في هاتين الدولتين تشير الدلائل إلى أنها كانت اوتوقر اطية أو استبدادية متحالفة مع طبقة النبلاء أو الارستقر اطين وكبار ملاك الارض أو الاقطاعيين بالاضافة إلى الكهنة . لقد قامت هذة الدول في الحقيقية لاستنزاف الدماء والعروق من القوى العاملة من الفلاحين والعمال والتجار الصغار لحساب الدماء والعروق من العناصر الثلاثة . وبهذا نشأ هذا النظام الثالوثي على غير النهج الريفي الديمة واطي المعروف ، وسار على الطريق الماكي شبه الاستبدادي الدكتاتوري .

ثم استولت هذه الدول الكبرى المدنية على كثير من الدول الصغيرة الحرة في انحاء شمال الهند ذات الصبغة الريفية والنظام الريفي . ومن نتيجة ذلك أن اتجهت البلاد ولأول مرة إلى التوسع والوحدة والشمول .

كانت الزراعة عمادا لاقتصادفي البلاد في هذه الآونة . وقد ساعدها على ذلك وجود النهرين الكبيرين وروافدهما ، والمناخ المناسب لزراعة القمح والأرز بالاضافة إلى الرياح الموسمية والأمطا الغزيرة . ولكن استصلاح مزيد من

الأراضى عن طريق إزالة الغابات كان يتطلب امكانيات مادية كثيرة أخرى مثل شق الترع والبرك وإقامة السدود وخزانات المياه . وهذه الأمور كلها كانت تحناج إلى حياة مدنية أكثر منها ميلا إلى الريفية . ولذلك اتجهت الحكومات إلى هذه النواحى منذ القرن السادس قبل الميلاد واز دهرت الزراعة ، ولا سيها زراعة الأرز از دهارا كبيرا . وقد شغلت الحكومة عددا كبيرا من العمال لشق الانهار والترع والبرك وإنشاء القناطر ، وبهذا ظهر نظام الرى المتقدم في البلاد ، على غرار أية بلاد متقدمة مجاورة لها في تلك الآونة مثل العراق ومصر .

ولكن نظام الرىقد تقدم إلى مستوى كبيرخلال السنين ٣٢١ ق.م في عصر الامير اطور شندرغبت موريا .

إن الأمة الآرية — كما أشرنا آنفا — لم تطور اسلحتها التى جلبتها من موطنها الأصلى قرابة ألف سنة . ومع أنها حملت الحديد إلى الهند ، ولكن لم تستخدمه في صناعة الأدوات والأسلحة . وكانت الأسلحة عندها عبارة عن القوس والرمح كما وجدنا في الملاحم . وعلى الرغم من وجود الحيول والعربات اللذان حلمهما من موطنها الأصلى ، فلم تجر فيما تعديلات جديدة من الناحية الحربية . ولكن هذه الأحوال قد تبدلت رأسا على عقب منذ القرن السادس قبل الميلاد ، وقد صنعت اسلحة حديدية جديدة . وقد نسجت الهند في ذلك على منوال الشرق الأوسط ، فتوافرت للمها الأسلحة الحديدية المعروفة في تلك الآونة . وبالاضافة إلى ذلك انشئت قوات جديدة ، سلحة مثل قوات تلك الأنواع من الحلل الحديدية كالدروع الواقية في الحرب . وكذلك استخدمت أنواع من الحلل الحديدية كالدروع الواقية في الحرب . وكذلك استخدمت الأفيال إلى جانب الحيول . ومن المعروف أن غابات الهملايا الكثيفة كانت مز دحمة بالأفيال في كل العصور . وقد استطاع الآريون السيطرة عليها وتدريها على الشئون العسكرية . وهذا التكتيك الحديد في وترويضها وتدريها على الشئون العسكرية . وهذا التكتيك الحديد في الفنون الحربية ذلك الدي تقدم بشكل ملحوظ منذ القرن الرابع قبل الميلاد

قد غير مجرى التاريخ الهندى : فعندما قامت الحرب بين الهنود واليونانيين في هذه الآونة أصبح اليونانيون في ذعر وذهول شديدين لرؤية الأفيال في المعركة تلك التي كانت قدوس اليونانيين وخيولهم تحت أقدامها وتذيقهم شرهز يمة في المعركة . وبهذا استطاعت الهند الحاق هزيمة ساحقة لقواد الاسكندر ونوابه في الهند أولئك الذين جربوا حظوظهم في مواصلة مهام الاسكندر في الهند بعد وفاته .

وكذلك شيدت الحصون والقلاع فى أنحاء المعمورة للحفاظ والتيقظ من الغارات الخارجية المفاجئة على البلاد. وهذه أول مرة تنشأ فيها القلاع مناء قدوم الآريين .

### بقية اجزاء الهند طوال العصر الآرى

ولقد ذكرنا من قبل أن حضارة نهر الهند قد اتصلت بسكان جنوب الهند ، واستوردت من جبال نيلغرى فى مدراس الأحجار الثمينة . وكان الدراوديون يقطنون هذه المناطق وهم السكان الأصايون للهند . ولكن هذه المناطق كلها قد عاشت فى البداوة ولم تشم رائحة الحضارة . وفى العصر الآرى لا نكاد نسمع عنها شيئاً ، لأن الآرين هم أيضاً اختاروا الحياة الريفية والعزلة التامة عن بقية أجزاء الهند . إن ملحمة الرامايانا تسجل لأول مرة توخل الآرين إلى المنطعة الجنوبية التى كانت حافلة بالغابات ، كما أنها تسجل وجود السكان السود فيها ، وامتداد هؤلاء السكان من نفس الحنس الدراويدى إلى أقصى حدود جزيرة «سيلان» حيت كان يحكمها الملك « راون» ذلك الذى خطف هسيتا » زوجة راما بطل الملحمة . وجدا تكون المناطق الجنوبية هى الأخرى والأرياف ، قد تمتعت بالسكنى وبالحكومات الصغيرة على منوال القرى والأرياف ، وأخذت هى الأخرى نفس النظام الريني . ولكننا لا نسمع شيئاً عن دورها فى مجال الثقافة والحضارة ، بل عاشت على منوال الحياة البدوية الأولى مؤمنة بالسحر والطلاسم ، لأن « راون » كان ساحراً بارعاً وهو الذى خدع

سيتا بسحره ، واتخذ صورة الغزال الجميل لخداع كل من راما وسيتا كما تحكى الملحمة .

وعلى الرغم من الحياة البدوية السائدة في هذه المناطق فقد كانت هذه متصلة ببلاد الشرق الأوسط منذ حضارة نهر الهند ، وذلك بسبب خيراتها الطبيعية السخية وأحجارها الثمينة الغالية وموانها العديدة الممتدة من السند إلى سيلان من جهة سواحل غرب الهند على محر العرب ، وعلى سواحل الشرق على خليج بنغال . ومهذا يبدو أن العلاقات التجارية بينها وبين بلاد الشرق الأوسط لم تنقطع بعد اندثار حضارة نهر الهند . و لقد سجل لنَّا التاريخ رحلة تجارية بين الهندو فلسطين والبمن أيام النبي سليمان وملكة سبأ خلال السنوات • • • ١ - ٠ - ٩ ق . م ، ومن اليو نان إلى ساحل بو مباى ومالابار لجلب العاج والأحجار الثمينة ، وتحكى المصادر اليونانية أن الصلات التجارية بنن الفينقيهن فى لبنان والهنود كانت مستمرة والرحلات متبادلة والسفن الفينقية كانت ترسو على سواحل غرب الهند على الدوام . ولما دخلت اليونان المحال التجاري العالمي وامتدت رقعتها واتسع نشاطها ،حاولت هي الأخرى أنتتصل ببلدان الشرق الأوسط والهند . وفي عام ٩٧٥ ق . م أرسل الملك هبر ام ( Hiram ) ملك صور ( Tyre ) في لبنان أسطولا تجاريا إلى الخليج العربي ومنه إلى بحر العرب إلى الهند ليأتى بالعاج منها . ومن المعروف أن الهند كانت غنية بالغابات والحبال ، حيث توافرت فيها الأفيال ، وشد التجار رحالهم من أقصى بلاد العالم لجلب العاج منها . وكذلك حمل تجار الأناضول القرود والطاووس من الهند إلى ملوكهم .

# الهند والشرق الاوسط منذ القرن الثامن قبل الميلاد

ومنذ سقوط حضارة وادى نهر الهند انقطعت جميع الصلات بين الهند والعالم الخارجي وذلك لأن الآريين أنشأوا نظها ريفية في المناطق المفتوحة لهم وأغلقوا على أنفسهم جميع الأبواب التي توصل إلى العالم الخارجي . وجلما

ظلت الهند منعزلة ومنقطة تماماً عن جميع بلدان العالم ، وبالأخص عن الشرق الأوسط . ولما دخلت الهند فى طور الحضارة والمدنية فى القرن الثامن قبل الميلاد ، وظهرت على مسرح الوجود بعض الدول على طراز مدنى بدائى استؤنفت العلاقات الفديمة مع الشرق الأوسط ، وتبودلت التجارات ، وبدأت الرحلات التجارية لنقل البضائع بين البلدين . وبهذا استطاعت الهند التجاوب مع الشرق الأوسط فى هذه الآونة .

وإذا نظرنا إلى خريطة الشرق الأوسط منذ القرن الثامن قبل الميلاد نجدها على الوجه الآنى: إن العراق قد تقدمت تقدماً كبيراً فى ظل الدولة الأشورية التى استطاعت ضم جميع الأراضى العراقية وذلك منذ عنصر الإمبراطور شالما نصر (٧٢٧–٧٢٧ ق.م) ، ثم توغلت فى قلب الشام وسقطت الدولة الإسرائيلية على يدها فى عام ٧٧٧ ق.م، واستطاعت بناء مجد عريق وحضارة متقدمة فى أنحاء وربوع الشرق الأوسط، ودخلت إيران فى حوزتها بعد تلك الفتوحات، وامتد نفوذها إلى مصر فى عام ٧٧٠ ق.م من ناحية ، واليمن فى أقصى الجزيرة العربية من ناحية أخرى .

وبعد مرور فترة على هذه الانتصارات الأشورية العظيمة انتعشت إيران ، وبلغت أقصى مجدها وقوتها في عهد ملكها العظيم داريوس الأول (٢٢٥ - ٧٥٥ ق.م). فحلت محل الإمبراطورية الأشورية والكلدانية واستولت على العراق والشام وفلسطين وضمت إلى حوزتها مصر في عام ٥٧٥ ق.م ، وسدا ظل الأمر إلى غزو الإسكندر العظيم - ملك اليونان - في عام ٣٣٥ق.م ، ذلك الذي ظل بجوس بلاد الشرق الأوسط بجحافل جيوشه العظيمة لمدة عشر سنوات تقريباً ، واستطاع خلالها فتح جميع بلدان الشرق الأوسط ، كما استطاع شن غارات عديدة على الهند وفتح بعض المدن في ولاية السند ، ولكنه لم يستطع التوغل في قلب الهند ليصل إلى بلاد النهرين الحمنا والجنجا .

وخلال هذه العصور نشطت التجارة والملاحة بن الهند والشرق الأوسط.

ولم تكن السفن الهندية تجرى فى أنهار الهند والجنجا والحمنا فحسب، بل امتد نطاقها إلى البحار والمحيطات، فقد ترددت سفنها بين بحر العرب والحليج العربى ، واتصلت اتصالا وثيقا ببلاد الاشوريين، وتبودلت العلاقات التجارية بينهما، وتردد التجار بين البلدين على السفن. وكذلك توجد اشارات إلى امتداد نطاق التجارة إلى مصر فى هذه الآونة بل إلى سواحل شرق افريقيا، وكذلك امتدت هذه الرحلات إلى جنوب شرق آسيا من ناحية أخرى.

### الهند وايران

ومن المعروف أن الآريين الهنود والإيرانيين قد نزحوا من موطن واحد وانتموا بذلك إلى أصل واحد وأسرة واحدة ، ولذلك وجدنا تشابها كبيرا بين لغاتهما فى الكلمات والتعبيرات وهندسة تركيب الالفاظ والكلمات ، كما وجدنا كذلك ملامح متشابهة بين آلهتهما وعقائدهما ولكن الهند الآرية لم تتصل بايران حتى القرن السادس قبل الميلاد لأسباب ذكرناها . ولما صعد نجم الإيرانيين منذ عام ٣٩٥ ق.م فى السياسة العالمية واصبحوا سادة الشرق الأوسط كله ، أثر ذلك بالطبع فى الهند الآرية التي هى الأخرى قد استفاقت من سباتها العميق حيذاك واتجهت نحو الامبراطورية والخضارة خلال هذه الآونة .

إن داريوس الأول العظيم حيبًا فتح معظم بلاد إيران إلى حدود افغانستان وقد اقترب إلى بهر الهند ، أرسل ضابطا اغريقيا له اسمه السمالا كس » ( Sylax ) في عام ٥١٠ ق.م لعبور بهر الهند ليحمل إليه معلومات كافية عن الهند ثم يرجع إليه عن طريق البحرالا هم فنفذ الضابط أو امره.

و هناك دلائل تشير إلى أن مد الزحف الإيرانى خلال هذه الآونة قد تصادم على جدران الهند من جهة جبال هندوكوش وتوغل فى ولايةالسند — مهد حضارة نهر الهند — وافتتح بعض المناطق الواقعة على الحدود فيها ، وظلوا فيها محكمون ردحا طويلا من الزمن إلى أن غزى الاسكندر تلك المنطقة . لأن الدول الآرية الواقعة على ضفاف نهرى الجنجا والحمنا فى ولايتى بيهارواتاربراديش كانت على مسافة بعيدة شاسعة من السند ، ولم يستطع الايرانيون التوغل فى قلب الهند للوصول إلى ضفاف النهرين ، كما أن دول الهند الصغيرة فى قلب الهند لم تشعر بالحوف من جراء استيلاء الايرانيين على بعض المناطق السندية .

# ظهور اليونان على المسرح العالى واتصالها بالشرق الأوسط والهند

لقد اثرت حضارات الشرق الاوسط تأثيرا بالغا فى اليونان وهى لم تزل فى بداوتها ، كانت حضارة جزيرة كريت والأناضول فى الشرق الأوسط طرقات أولى لايقاظ اليونان من سباتها العميق لتظهر على المسرح السياسى والفكرى العالمي فيها بعد . وقد اتصلت الاناضول وآسيا الصغرى كلها ببلاد الشرق الأوسط فى مصر والشام والعراق منذ القدم ، وتوطدت بينهما العلاقات ، وتوثقت هذه العلاقات منذ حكم الحثيون – وهم فرع من الأسرة المحندية الاوربية – هذه المناطق . ولقد تبودلت علاقات تجارية وثقافية وطيدة بين هذه البلدان كلها فى هذه الآونة ، الامر الذى مهد السبيل لظهور اليونان على المسرح العالمي .

كانت « منطقة بحر الابجى » (Aegean) وهي يونانية تقع على البحر من ناحية الشرق - على اتصال مستمر بالشرق الأوسط منذ عام ١٥٠٠ق.م تقريبا ، ومن هنا نجد في المخلفات الأثرية في اليونان لهذه الفترة أدوات استوردت من مصر والشام .

من هم الاغريقيون أصلا ؟ هم فى الحقيقة كانوا فرعا من الأمة الهندية الأوربية . وقد نزحوا إلى اليونان من موطنهم الأصلى فى حدود عام ١٦٠٠ قبل الميلاد واستوطنوا جزر بحر ايجى والمناطق الأخرى لليونان . ولكن حياتهم كانت بدوية للغاية ، شأنهم فى ذلك شأن الآريين اللدين نزحوا إلى الهند

خلال عام • • ١٨٠ ق.م. وهؤلاء هم أيضا حملوا إلى اليونان من موطنهم الاصلى العريات والحيول والحديد. ولكنهم عاشوا متخلفين جدا بالنسبة إلى سكان جزيرة كريت الواقعة بالقرب من قبرص - تلك التي تجاوبت مع بلدان الشرق الاوسط ، واستطاعت تطوير حضارتها على منوال الشرق الاوسط. وكذلك انتعش النشاط الحضاري في هذه الجزيرة ثم في آسيا الصغرى منذ احتلال الحثيين لهذه المناطق كلها وتوغلهم في قلب بلاد الساميين واستيلائهم على خيرات بلاد الشام ، وكل ذلك خلال عام الساميين واستيلائهم على خيرات بلاد الشام ، وكل ذلك خلال عام قريبا.

لقد ظهرت أول حضارة فى اليونان فى « ميسينا » ( Mycene )، وذلك خلال عام ١٦٠٠ ق.م تقريباً . ويبدو من دراسة المخلفات الأثرية فيها أن سكانها الأواثل بدءوا حياتهم على غير طريقة الآريين الهنود ، ونعنى بذلك أنهم شيدوا الحصون وطوروا الأسلحة، وصنعوا أدوات حضارية كثيرة، كما تجاوبوا مع الحضارة المينونية ( Minoan ) في جزيرة كريت إلى. أقصى الحدود ، واستوردوا منها أدوات حضارية كثيرة ، وظهرت فيها حكومة مدنية دون علاقة لها بالكهنوتية . لقد وجه هؤلاء منذ بداية الأمر عنايتهم البالغة نحو تطوير الملاحة والاساطيل البحرية . لقد اختاف الباحثون في هذا الأمر ما إذا كان هدفهم من تطوير الاساطيل ممارسة اعمال القراصنة، أو توسيع النطاق التجارى إلى أقصى بلاد الشرق الاوسط؟ وأيا ماكان الأمر ، فقد بدأت اليونان حياتها السياسية على خلاف خط الآريين الهنود منذ البداية ، واتجهت إلى الصناعة والتجارة والشئون العسكرية وتوطيد العلاقات مع البلدان الأخرى . وبدأت اساطيلها وسفنها تسىر فى البحر متجهة إلى جزيرة صقلية وشاردينا واسبانيا وانجلترا من جهة ، وإلى جزيرة كريت وقبرص وآسيا الصغرى ومصر ولبنان وسوريا من جهة أخرى . وقد ظل الامر على ذلك حتى عام ١٤٠٠ ق.م . وهؤلاء هم الذين بدءوا ممارسة أعمال القرصنة ضد مصر وفلسطين منذ عام ١٣٠٠ قُ . م . تقريبا

وواصلوا هذه العمليات قرابة قرن، إلى حين استعادت مصر قواها المنهارة وقدرت على أعمال القراصنة وذلك خلال عام ١٢٠٠ ق . م تقريباً .

ومن المصادفات الغريبة أن دولة ميسينا قد واجهت هي الأخرى أشد المحن حياً تدفقت على البلاد أمواج هائلة من سكان الشهال البدويين ، واستولوا على مقدراتها ، وتولوا مقاليد الحكم فيها ، وهؤلاء هم «الدوريون» (Dorians) ، الذين كانوا أيضاً من أصل الأمة الهندية الأوربية التي استوطنت تلك المناطق مبكراً . وقد استولى هؤلاء على ميسينا ، ثم اتجهوا إلى الشرق الأوسط وأخضعوا لنفوذهم كريت والأناضول ، وتم ذلك كله خلال السنين ١٣٠٠ ـ ١٠٠٠ ق.م .

ثم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ اليونان منذ عام ١٠٠٠ ق.م وتستمر حتى عام ٢٠٠٠ ق.م وخلال هذه القرون ظهرت دويلات كثيرة في اليونان ومن أهمها : أرجوس ( Argos ) واسبارتا ( Sparta ) وأثينا ( Athens ) ، ثم استطاعت كل من اسبارتا وأثينا القضاء على جميع دول الطوائف ، وانضمت إليهما جميع بلاد اليونان ، مع جميع خصائصه ومميزاته ، وهما اللتان ظهرتا على مسرح الوجود والحضارة في السنين القادمة . ومن الجدير بالذكر أن اليونان قد اتصلت بالفينقيين - الأمة السامية في لبنان هسوريا حينذاك - انصالا وثيمًا ، وأخذت عنهم الحضارية والأدوات الحضارية مثل الكتابة والحروف وما إلى ذلك ، وبهذا استطاعت تطوير حضارتها وثقافتها واستقلالها في هذا المحال فيا بعد .

ومند عام ٥٣٠ ق.م دخلت اليونان في مرحلة جديدة ، وظهرت فيها الآداب والفلسفة والعلوم والفنون ، وتطورات فيها إلى أقصى الحدود ، واستطاعت بفضلها جذب أنظار العالم إليها ، وإعطائها أكثر مما أخذته منها لبناء الحضارة العريقة وثقافتها العظيمة . وفي الحقيقة قد تجسدت في اليونان

خلال هذا القرن جميع معارف الدنيا وعلومها وفنونها ، وانتقلت إليها ألوية الحضارة كما كان مجملها من قبل العراقيون والمصريون والهنود . وهكذا تنتقل ألوية القيادة من أمة إلى أمة على حسب صلاحية التحملها ومواهبها لتطويرها وجهودها لنشرها .

#### الهند واليونان قبل غزو الاسكندر

إن « هيرودوت ( Herodotus ) – المؤرخ اليوناني الشهير المتوفى في عام ٤٨٤ ق.م ــ قد أورد في تاريخه بياناً كافياً عن الهند . وهُو وصف الأمة الآرية فها وصفاً صحيحاً حيمًا قال : إنها تتسم باللون الأبيض كالمصرين . ويتحدث عن الحيوانات الهندية مثل التماسيح ، ويذكر قصص الهند الشهيرة . إن القصص الهندية التي تحدث عنها هيررودوت فى كتابه يتضمن الكَّنر منها كتاب «كليلة ودمنة» أشهر مجموعة قصصية نقلت إلى الفارسية ، ومنها إلى العربية فيما بعد . وقد اشهرت في عصره في اليونان مجموعة قصصية تسمى « قصص أيسوب » ( Aesop ) . كان أيسوب عبداً إغريقياً . ومع أن كتاب «كليلة ودمنة » قد دون في القرن الثاني قبل الميلاد ، إلا أن جذور ه ترجع إلى مئات السنين قبلها كما يرى الباحثون الافرنج ، وكانت قصصه تتناقلها الآلسن وتحفظها الصدور حينذاك . ولذلك أخذت طريقها إلى اليونان مبكراً . ويصرح هيرودوت وغيره بأن الهند هي مهد القصص . ومنها انتقلت القصص إلى معظم بلدان العالم ، ولا سيا تلك القصص التي تروى على لسان التمساح والطاءوس والثعلب والأسد والحيوانات الأخرى .كذلك وصف هبرودوت طائفة هندية تمننع عن أكل لحوم الحيوانات . وهذا يدل على أنه كان على علم من الديانات الهندية التي ظهرت في تلك الآونة مثل الحينية ، ثم البوذية ، ومن المعروف أن بوذا كان معاصر همرودوت وتوفى قبله بأربع سنوات فقط.

ثم وصف الهند رحالة أغريتي آخريدعي « سي سيا » ( Chesia ) الذي

ولد بعد هيرودوت بقرن تقريباً . ومع أنه لا يصل إلى مستوى هبرودوت فى الوصف والعلم إلا أنه أورد كثيراً من الحقائق عن الهند . وصِدًّا يكون كل من الهند واليُّونان على علم تام بالآخر ، وكما تبودلت بينهما المعلومات والمعارف والقصص مبكراً . ومن المعروف أن الهند قد خرجت في هذه الفترة عن صمتها وسكوتها وحياتها المنعزلة وفتحت نوافذها لتطل على الحضارات العظيمة في الشرق الأوسط واليونان . كان هبرودوت على علم بعقيدة التناسخ . وقد عبر عنها الفيلسوف اليوناني فيثاغورس ( Phycagoras ) : ٥٠٧-٥٠١ ق.م )منقبله. ويعتقد الباحثون الافرنج أن همرودوت قد أخطأ في عزوه هذه العتميدة إلى المصريين ، لأن الهند هي التي خلقتها لتثبيت نظريتها الكهنوتية المبنية على الطائفية العنصرية كما وصفنا بدقة من قبل. ومن الهند انتقلت هذه النظرية إلى إيران في عهد زرادشت وكذلك إلى مصر وكثير من بلدان العالم ومن بينها اليونان . ويؤكد الأستاذ راو ليسون : إن ما أخذه فيثاغورس من النظريات الهندية في الهندسة والديانات والفاسفة والرياضيات أكثر بكثير مما أخذه من مصر . وقد تأثر فيثاغورس هو الآخر من الحينية حينًا امتنع عن أكل اللحوم وإيذاء الحيوانات وانتهاج طريقة النباتيين . وكذلك يرى راوليسون أن عقيدتي التناسخ وكارما الآرية ــ المذكورة فيما سبق ــ كانتا عماد فلسفة أفلاطون ( ٤٢٤ــ٣٤٧ ق.م ) ( Plato ) . كما أن أفلاطون قسم الإنسان إلى أربع طبقات في كتابه « الجمهورية » على غرار تقسيم الكهنة الآريين الهنود كلهم إلى أربع طبقات من قبل . إن قصة خلق الكون التي يرومها سقراط شببهة بالقصص الواردة فى كتب الثيدا الأخبرة . ويذكر أن سقراط لما شرح الفاسفة ــ بناء على سؤال وجه إليه بعض تلاميذه ــ انفجر واحد من الهنود الحاضرين في محلسه ضحكاً . وهذا يدل على أن اليونان ــ مهد الفلسفة والمنطق ــ كانت متصلة يالهند ــ مهد الحكمة والتصوف .

## الاسكندر والهند: والتقاء الحضارات العالمية في ساحة واحدة لاول مرة

ولما المتد سيل غزوات الاسكندر إلى أقصى حدود إبران ، وجاست خيوله تلك الأراضى الشاسعة وضمها إلى حظيرة الامبراطورية اليونانية لم تكن هناك مسافة بعيدة بين الهند وإبران . فندفقت خيوله على بلاد الهند عن طريق جبال هندوكوش فى عام ٣٢٦ ق.م و دخلت الهند و فتحت وادى بهر الهند . ولكن هذا الغزو العسكرى وإن جاب ويلات لتلك المناطق ، إلا أنه أعطى فرصة ذهبية لانتقاء خصب بين ثلاث حضارات آرية ، نبعت وعاشت وواصلت جهودها منفردة حتى هذه الآرنة وهى اليونانية والايرانية والهندية . بالاضافة إلى هذا اللقاء الثقافي والفكرى الحصب بين الفكر الآرى مهد هذا الغزو السبيل – لأول مرة – للقاء مباشر بين أقدم الحضارات الإنسانية فى الشرق الأوسط وهى حضارة أرض الرافدين ومصر ، لأن جيوش الاسكندر اخضعت هذه المناطق كلها لسيطرته .

لم يصحب الاسكندر معه جيشه الجرار فقط إلى الهند بل رافقه أيضا في هذه الغزوات كلها عدد من العاماء والفلاسفة والمؤرخين اليونانين. وقد قيل أن أرسطاطاليس أعرب عن رغبته في مناقشة أحد الفلاسفة الهنود في النظرية الهندية المتصلة بموضوع ما وراء الطبيعة. ويؤخذ من بعض القصص السائرة أن الاسكندر - تحقيقا لرغبة أستاذه ومعلمه أرسطاطاليس - قد اصطحب معه عند مغادرته الهند عددا من العاماء الهنود. وجدا تم التبادل الفكري والعلمي بين البلدين ، كما فتح الطريق لاتصالات زائدة متكررة مباشرة بينهما في المستقبل.

وقد كانت اقامته فى السند فى بلدة سميت ( تاكسيلا) . وقد صارت هذه البلدة فى تلك المناطق ، واشتهرت بكثرة طلاب الفيدا ، واساتذتها وعلمائها . وبهذا تسنى للاستكدر والعلماء المرافقين له الاتصال بهؤلاء ، وفهم الديانات الآرية وكتبها . لقد كان

الأمير الهندى «بورس» (porus) أول من واجه الاسكندر في تلك المنطقة ، ونال شر هزيمة على يده ، وذلك على ضفاف نهر هيداسبيس (Hydaspes) ، ثم توجه الاسكندر إلى قمة نهر الهند ، وانشأ فيها حصنا حصينا له وشيد اعمدة وانشأ مستعمرة يونانية ، نظرا إلى أنها كانت منطقة استراتيجية بالنسبة إلى الحكم اليوناني في الهند . ولكنه لم يرض التوغل في قلب الهند للزحف على دول وادى النهرين الجنجا والحمنا ، بل توجه إلى العراق قاصدا إلى بلاده في اكتوبر سنة ٢٣٥ ق.م ولكن المنية لحقت به في العراق في عام ٣٢٣ ق.م ، وبهذا انتهت اسطورته .

## ظهور أول امبراطورية بقيادة شندر غبت

لقد ذكرنا من قبل ظهور أول دولة شبه مدنية في ولاية بيهار سميت. « محدا » ، بالاضافة إلى دولة أخرى شبيهة بها في ولاية اتاربراديش في. نفسُ الآونة وهي «كوسالا» . ولكن محدا قد انيحت لها فرصة الازدهار والتقدم اكثر من أية دولة أخرى شبيهة بها في نفس المنطقة . ولعل اكبر سبب لذلك ظهور « بوذا » في إحدى القرى المجاورة لمحدا ، وانتشار دعوته في انحاء البلاد ، وتدفق الناس على مجدا موطن « بوذا » للزيارة. والتيمن . وقد تولى عرشها ملك عظيم عقب عودة الاسكندر من السند وهو « شندر غبت» في عام ٣٢٢ ق.م ، وظل يحكمها إلى أن وافته المنية في عام ٢٩٨ ق.م وقد كان هذا أعظم من ملك الهند حتى ذلك الوقت . لقد راودته ولأول مرة فكرة توحيد البلاد كلها وانشاء امبراطورية عظيمة. على غرار الامبراطوريات السابقة في الشرق الأوسط. ولعل فتوحات. الاسكندر واتصال الهند باليونان ومن قبل ذلك كان اتصالها بالعراق ف ظل الاشوريين ثم إيران أوحى له فكرة انشاء امبراطورية في الهند كما يرى الباحثون . فقد بذل هذا الملك المستحيل في توحيد البلاد ، وتطويرها في شتى المحالات : التجارية والزراعية والثقافية . والماك شن سلسلة من الغزوات للقضاء على دول الطوائف المنتشرة في انحاء شمال الهند مبتدئا.

من ولاية بيهار ومنتهيا ببنجاب والسند . لقد أصبح له من الفرورى مواجهة لنائب الاسكندر وحاكمه في ولاية السند وهو « سيلوكوس نيكاتور » (Selucus Nicator) . لقد حاول سيلوكوس - في هذه الآونة - مواصلة غزوات الاسكندر داخل الهند والتوغل في قلب الهند لغزو عاصمة «شندر غبت » . ولكن شندر غبت كان أقوى وأشدمن واجهه سيلوكوس حتى ذلك الوقت . فلحتمته عزيمة ساحقة على يد شند رغبت . وكاد شند رغبت يطرده هي وجميع اليونانيين من الهند ، لولا أن عرض «سيلوكوس» ابنته على شند رغبت ليتخذها زوجة له . وبهذا تمت المصاهرة بين الهند واليونان ، واستطاع سيلوكوس البقاء في الهند وتوطيد حكمه في ولاية السند . وهذه الفترة تعتبر من أخطر الفترات واخصها في توطيد العلاقات بين الهند واليونان في جميع المجالات ، وتبادل المعلومات والخبرات ، والتجاوب إلى أقصى مدى في ميدان الفكر والأدب والفن .

و بعد و فاة « شند رغبت » فى عام ٢٩٨ ق.م اعتلى العرش أبنه الشهير « بندوسارا » ذلك الذى واصل جهود والده فى توحيد الهند ، و تطوير ها ، و و طيد العلاقات مع اليونان مباشرة وعن طريق الدولة اليونانية ومستعمر أبها فى السند تلك التى ارسى قو اعد ما جده «سيلوكوس » . و فى هذه الآونة و فد على بلاط « بندوسارا » رعاصمته « بتنه » ( باتلى بوترا قديما ) سفيريونانى يدعى « ميغستنيس » ( معاصمته « بتنه » ( باتلى بوترا قديما ) سفيريونانى يدعى « ميغستنيس » ( معاصمته « بتنه » الذى اقام طويلا في العاصمة و جاب انحاء البلاد شرقا و غربا يدرس شعبها و علومها و فلسفتها ، ثم سجل أروع سجل تاريخي لهذة الفترة من تاريخ الهند ، وهو يعتبر حتى الآن وثيقة تاريخية هامة للهند . لقد ذكر هذا السفير بصراحة و بود سبعة فرق رئيسية بين الهندوس فى هذه الآونة ، زيادة على ثلاث فرق بالنسبة إلى الماضى ، كانت تتصارع فيا بينها و تمنع التزاوج والتناسل فيا بينها . وبالا ضافة الى ذلك فتد درس كنب الهند الدينية والتصوفية ، وقارن بين الهند واليونان في شتى المحالات و ذكر أن كلا من الهند واليونان تتفقان فى نظريتهما فى شتى المحالات و ذكر أن كلا من الهند واليونان تتفقان فى نظريتهما فى

الفلك ، وقولها بأن الأرض كروية الشكل ، واعتقادهما بأن إلها من الآلهة يدبر الكون ، وكذلك كانت نظريتهما متشابهة فى الروح . وصرح كذلك بأن الهنود ينسجون القصص والأساطير حول خلود الروح والعدالة يوم القيامة ، ويتفقون فى ذلك تماما مع أفلاطون وآرائه .

كانت فتحات جبال هندوكوش أكبر وسيلة لتبادل العلاقات التجارية بين الهند والشرق الأوسط عن الطريق البرى . ولم تقتصر العلاقات الهندية واليونانية في هذه الآونة على وجود مستعمرة يونانية ودولة صغيرة لها في الهند، بل حاول كل من بندوسارا وملك اليونان حينذاك وهو «آنتيوخوس» ( Antiochus ) إيجاد روابط وثيقة مباشرة بينهما ، وذلك غير العلاقات المتوطدة بين بندوسارا والملك اليوناني المستقل في السند . لقد أوفد آنتيوخوس سفيرا له إلى بلاط بندوسار اتوثيقا للعلاقات القائمة بينهما . وقد بعث بندوسارا إلى آنتيوخوس طالبا منه إرسال الخمور والزبيب وفيلسوفا معلما يعلمه الفلسفة اليونانية ومنطقها . وقد استجاب آنتيوخوس إلى جميع طلباته عدا إرسال معلم فلسني ، واعتذر له قائلا : إن مثل هذا الايفاد لا يصبح وفقاً للتقاليد اليونانية .

ومن المعروف أن مصر وسوريا قد أصبحتا من الولايات اليونانية المستقلة في هذه الآونة . وقد أوفد كل إمنهما سفيره إلى الهند . فقد بعث « بطليمي فلاديسفوس » ( ٢٨٥ -- ٢٤٧ ق.م) سفيره « ديونيسيس » ( Dionysius ) سفيرا إلى الهند وذلك من عاصته الإسكندرية في مصر . ثم تواصل تبادل السفراء على هذا المنوال فها بعد .

ومنذ فتح الاسكندر السند وطوال عصر الأسرة المورية إزدادت الروابط الثقافية والتجارية بين الهند والشرق الأوسط من جهة ، وبين اليونان من جهة أخرى . إذ كانت القوافل التجارية من « بتنه » — عاصمة الهند — تأخذ طريقها إلى الشرق الأوسط عن طريق فتحات هندوكوش ، مارة بتاكسيلا ، وكابل عاصمة أفغانستان ثم تجتاز الصحراء الممتدة من إيران إلى الشام مخترقة

حدود الأناضول ، ومن هنا تتجه إلى أوربا عن الطريقين البحريين وهما بحر الكاسبيان « قزوين » والبحر الأسود . وبهذا وصلت البضائع الحندية إلى اليونان . وقد شوهدت بضائعها بكمية كبيرة في « أوكسيوس » ( Oxus ) قي طريقها إلى أوربا .

## الامبراطور أشوكا: مبشر الديانة البوذية في العالم

لقد سار الامبراطور اشوكا ( Ashoka : ٢٣٢-٢٧٣ ق.م ) - حفيد شند رغبت - فى بداية الأمر على خط جده ووالده فى توحيد البلاد وإنشاء المبر اطورية عظيمة . وقد خاض لذلك معارك عديدة مع ملوك الهند الصغار وأخضع معظمهم إلى سيطرته ، ونجح إلى أقصى الحدود - لأول مرة فى تاريخ الهند - فى إنشاء امبر اطورية عظيمة تشمل معظم مناطق الهند شرقاً وغرباً وشهالا وجنوباً . لقد دارت معركة دموية بينه وبين ملك كالنغا ( Kalinga ) ، وهى فى ولاية آندابراديش بجنوب الهند الآن .

الامبراطور أشوكا (۲۷۳–۲۳۲ ق.م )

#### وتوطيد علاقات الهند مع آسيا ومصر واليونان وانتشار البوذية في عصره

لقد سار أشوكا فى بداية الأمر على خط والده وجده فى توحيد الهند وإنشاء امبراطورية عظيمة . فقد خاض معارك عديدة مع ملوك الهند الصغار وأخضع معظمهم إلى سيطرته ، ونجح إلى أقصى الحدود ــ لأول مرة فى تاريخ الهند ـ فى إنشاء إمبراطورية عظيمة تشمل معظم مناطق الهند شرقاً وغرباً ، وشهالا وجنوبا . لقد دارت معركة دموية بينه وبين ملك كالنغا (Kalinga) وقتل فيها الآلاف ؛ الأمر الذى أثر فى نفسه تأثيراً قوياً ، وأحدث ردود فعل عنيفة ضد الحروب . ومن هنا تاب عن خوض المعارك وأعتنق البوذية ، وآمن بالسلام ونشره فى أنحاء العالم عن طريق نشر البوذية فى صورة متطورة جديدة كرسالة للسلام والأمن للبشرية عماء . لقد دخلت البوذية فى طور جديد فى عهده ، وأصبحت دين

الدولة الرسمى ، وقد أتبحت لها فرصة عظيمة لانتشارها في أنحاء العالم . انتشار البوذية في عصره

لقد ظهرت نصوص عديدة متناقضة حتى عصر أشوكا ، نسبت كلها إلى بوذا . كان بعضها صبيح الانتساب والبعض الآخر مزوراً ، كما أنها صمارت معقدة صعبة وعسيرة الفهم للغاية ، فلخص أشوكا ودون هذه النصوص وحفر أهم تعاليم بوذا على أعمدة من الصخور ونصبها فى أنحاء البلاد ، وبهذا كان أشوكا أول من اتخذ الوسائل الدعائية لدين من الأديان ولأول مرة فى تاريخ الهند . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل واصل جهوده فى نشر البوذية فى أنحاء العالم ، واستغل الطرق التجارية المفتوحة بين الهند والشرق الأوسط إلى أقصى حدود أوربا ، والعلاقات الثقافيه الموجودة بينهما لنشر البوذية . فقد أوفد عدداً كبيراً من المبشرين البوذيين إلى الشرق الأوسط وقبرص وكريت واليونان ، كما أن هناك إشارات إلى إيفاد مثل هولاء المبشرين إلى مصر التي كان يحكمها اليونانيون آنذاك .

إن أشوكا لم يكن مجرد مبشر للديانة البوذية ، بل كان كذلك محدداً لها . لأنه هو الذي أعطى البوذية وجها مشرقاً ولوناً مقبولا يجذب أنظار الناس ، ويأسر قلوبهم وعواطفهم . كانت البوذية منذ عصر بوذا إلى عصر أشوكا تبدو ديانة سلبية متشائمة ، تدعو إلى الزهد وقتل الطموح والذاتية ، وتحمل على ترك الدنيا ، وممارسة الحياة اليوجية ، مع أن بوذا لم يهدف إلى ذلك مطلقاً ، بل عرضها في صورة دواء للمجتمع الإنساني المريض ، وحل لكثير من المشكلات الاجتماعية ، وآلام الإنسان وأحزانه . ولذلك كانت ديانته عملية متحركة ، وبعيدة كل البعد عن كونها نظرية أو فلسفة .

فقد حفر أشركا خلاصة تعاليم بوذا على أعمدة من الصخور ، وكانت تتضمن أهم مبادى وذا ، وهي الدعوة إلى « دهارما » التي هي عبارة عن الأعمال الحسنة والحث عليها مثل : السهاحة والكرم والعفو والصدق وانطهارة

والبعد عن المعاصى والسيئات . ولقد اتخذ موقف التحفظ من ذبح الحيوانات وقتل الإنسان . وذلك لأن بوذا قد سمح باكل لحوم الحيوانات للعيش ، كما أن القصاص لا مندوحة عنه فى الشئون القانونية لأية دولة. ومن أجل ذلك اتخذ اشوكا موقف الحياد من مثل هذه الأمور . ولم يشن حربا شعواء على الديانة الآرية أو الحينية أو أية ديانة واجهها مبشروه فى أقطار الدنيا ، بل حرص على التسامح مع كل هذه الأديان ، وعدم ابداء التعصب لديانته الجديدة .

وإذا أباح أكل لحوم الحيوانات للعيش ، فقد حرم قرابين الحيوانات في المعابد للآلهة على طريقة ديانة الفيدا ، واصطياد الحيوانات للمتعة الشخصية بل هو شخصيا امتنع عن الاصطياد ، مع أنه كان مغرما به قبل اعتناق الديانة البوذية . ومهذا تحول اشوكا من أنه يعد أول إمبر اطور عظيم فى الهند استطاع توحيد معظم اجزاء الهند واخضاعها لسيطرته ، إلى أنه مصلح ديني عظيم اعتلى عرش الهند لأول مرة في تاريخها ، وبذل أقصى ما في وسعه لتوفير أسباب السعادة وإقرار السلام في أنحاء البلاد ، وأمدها بطاقاته الروحية الهائلة للاستمتاع بالمتع الروحية والطمأنينة القلبية في ظل الديانة البوذية ومبادئها العليا .

و تشير الوثائق القديمة إلى أناشوكا قد بعث بمبشريه حتى إلى الصين ، ثم وصل اليها المبشرون البوذيون حيبا كان محكمها امبر طورها الشهير «و.تى» ( ١٤١ – ٨٧ ق.م) ، وكان عددهم حوالي ١٨ مبشرا ، ولكن الامبراطور ووتى اعتقلهم والقاهم في السجن . وفي ليلة من الليالي افرج عنهم بعض الناس واستطاعوا الهرب من بطشه .

لقدكان اشوكا حريصا على استمرار العلاقات الهندية واليونانية على نهج والده ، وجده من قبل . وحاول تنمية هذه العلاقات وتطويرها إلى أقصى الحدود ، كما أوفد مبشرى البوذية إلى جميع المناطق اليوناتية :

لقد توافد في عصر والده سفراء اليونان من سوريا والاسكندرية وانطاكية واليونان نفسها إلى الهند . وقد وفد ميغستنيس سفيرا لآنتيوخوس الأول ملك اليونان - إلى بـــالاط بندوسارا والد اشوكا . لقد بعث بطليمي ملك اليونان - إلى بــالاط بندوسارا والد اشوكا . لقد بعث بطليمي إلى بتنه حاصمة بندوسارا - وهو «ديونيوسوس (Dionysius ) ولكن اشوكا حيما دان بالبوذية ، بادر بارسال سفرائه إلى اليونان وسوريا والاسكندرية وانطاكية روزا لاستمرار العلاقات وتوطيدها بين هذه الدول ، والاسكندرية وانطاكية روزا لاستمرار العلاقات وتوطيدها بين هذه الدول ، البلدان ، إيمانا منه أنها هي الوسيلة الوحيدة لاقرار السلام والأمن في انحاء وربوع العالم . ومن جراء هذه الاتصالات واللقاءات ازداد النشاط التجارى بين هذه البلدان ، وكثر ارتياد القوافل التجارية تحمل البضائع الهندية إلى بين هذه البلدان أو تحمل منها إلى الهند عن طريقين : الأول ، عن الطريق تلك البلدان أو تحمل منها إلى المند عن طريقين والاسود ، والثاني ، عن الطريق البحري من بحر العرب إلى البحرين الاحر والابيض المتوسط .

ومن المعروف أن الامبر اطورية المورية في عهد شند رغبت - جد اشوكا - قد تحولت إلى دولة شبه اقطاعية ودكتاتورية من حيث نظمها وادارتها ، وذلك أسوة بالامبر اطورية اليونانية ، حيث طبق أشوكا النظام الديمقراطي الريفي مرة أخرى بصورة متطورة ، وبهذا عادت الديمقراطية التي كانت سائدة ومتأصلة في نفوس الهنود منذ نزوح الآرين .

#### العلاقات الهندية واليونانية بعد اشوكا

وبعد وفاة اشوكا فى عام ٢٣٢ ق. م انقطعت العلاقات المتبادلة بين اليونان والهند ، إلا أن اليونانيين فى « باكتيريا » (Bactria ) فى منطقة بحر قزوين فى شمال غرب ابران ، قسسد توغلوا فى الهند عن

طريق هندوكوش واستولوا من جديد على السند التى فتحها الاسكندر من قبل ، وظل يحكمها نوابه ، ثم استطاعوا التوغل فى بنجاب وإدخالها إلى حوزتهم . وبهذا اتصل هذا الجزء الشمالى الغربى من الهند به «باكتبريا» ، وأصبح فيهما حكم واحد يحكمها الملك اليونانى « ميناندير » ( nenander وأصبح فيهما حكم واحد يحكمها الملك اليونانى « ميناندير » العنقلالهم عن العاصمة اليونانية فى عام ١٥٠ ق.م . وقد اتخذ « ميناندير » ساغالا التى كانت تقع فى « سيالكوت » عاصمة له ، ثم مد نفوذه إلى عاصمة « موريا » فى وادى نهرى الجنجا والحمنا . ولكن « مينا ندير » عاصمة « موريا » فى وادى نهرى الجنجا والحمنا . ولكن « مينا ندير » لم يبتى الآن يونانيا أوربيا ، بل اعتنق البوذية بدوره ، واصبح هنديا صميا ، كما اندمحت الجاليات اليونانية كلها فى الكيان الهندى ، واصطبخت بالصبخة الهندية الصميمة بعد اعتناق البوذية .

وإن هؤلاء اليونانيين الذين اعتنقوا البوذية قد آمنوا - تبعا لذلك - بأن بوذا قد تجسدفيه « قشنو» . وكان « هيلوودوروس » (Heliodorus) - السفير اليوناني - أول من آمن بهذه العقيدة ، ثم آمن بها جميع اليونانيين المنتشرين من الهند إلى باكتيريا على حدود ايران من ناحية بحر قزوين . وبهذا اصبحت الديانة البوذية منتشرة في هذه المناطق ، وعرض فيها بوذا في صورة قشنو الاله المتجسد .

ولما ولد السيد المسيح فى فلسطين فى العهد الرومانى كانت هذه النظرية سائدة بين الرومانيين فى الشرق الاوسط كله . وهذا هو السبب فى أن الرومان قد عرضوا السيد المسيح فى صورة الاله المتجسد أو بوذا الثانى ، وذلك بعد إيمانهم بالمسيحية.

### الصين في مجال الحضارة والفكر

تقول الاساطير الصينية إن تاريخ بلادها يرجع إلى آلاف السنين، ودبت الحياة الانسانية فيها منذ ظهور الكون ، ووجود الشمس والقمر والنجوم



لوحة ( ٢١ ) العملات والاختام الهندية واليونانية التى عثر عليها فى شمال الهند الغربية



لوحة (٢٢)
ثلاثة أسود ذات شوارب خشنة رمزا
للسلام والمحبة للامبراطوئر أشوكا ،
وتحتها ثور وضعها أشوكا على
أعمدة من الصخور خلال القرن
الثالث قبل الميلاد . وهذه
الأسود قد اتخذتها جمهورية
الهند الآن رمزا للسلام والمحبة
بين الشعوب العالمية .

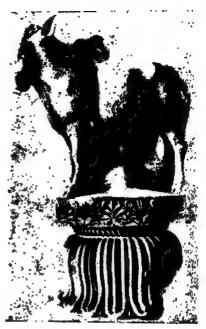



لوحة ( ٢٣ )
ديمى تريوس ( Demetrius ) - ١٩٠٠ ق٠م ) - ملك باكتيريا اليونانى يلبس ملابس عليها رسوم الأفيال رمزا لانتصاره على الهند وضمه اياها الى حوزته

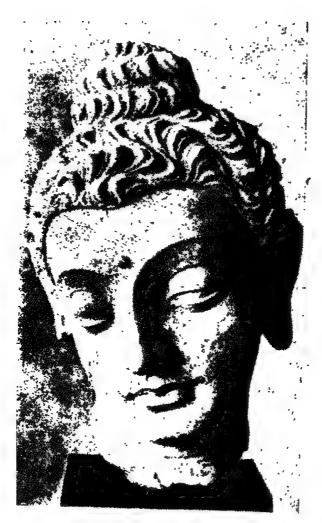

لوحة ( ٢٤ ) هندية خلال العصر اليوناني بالهند

والأرض. وقد حكمها فى بداية التاريخ إثنا عشر أو ثلاثة عشر ملكا ، وكل واحد منهم عاش حوالى ثمانية عشر ألف سنة ، وواحد منهم حكم حوالى ١٠٠٥ سنة . ويقول العلماء الجيولوجيون أن الصين قد ظهرت على وجه الأرض قبل مليون سنة . وتتحدث أوائل الكتب التاريخية الصينية التى الفت قبل الميلاد عن ظهور الدولة الحسية ( Hsia ) فى عام ١٧٦٥ ، واستمرارها حتى عام ١٧٦٦ ق.م ، ولكنه لم يعثر على دلائل أثرية لوجود. مثل هذه الدولة .

م ظهر عصر شانغ ( Shanng ) أواين ( Yin ) ، ويرجع تاريخه إلى ما بين السنن ١٧٦٦ – ١١٢٧ ق . م ولكن هذا الأمر هو الآخر لم يتأكد بعد من ناحية البحوث الأثرية ثم يبدأ عصر شو ( Chou ) في عام ١٩٢٧ق.م . وقد جد الباحثون في البحث عن المعالم الحضاريه ويستمر حتى عام ١٥٧ق.م . وقد جد الباحثون في البحث عن المعالم الحضارية للصين منذ فجر تاريخها حتى القرن الثامن قبل الميلاد ، والكنهم فشلوا في العثور على شيء يدل على عظمة الصين خلال هذه القرون ، ولذلك يرون أن الصين – على الرغم من ظهورها في التاريخ مبكرا قد دأبت على العيش في البداوة طوال هذه القرون شأنها في ذلك شأن أوربا كلها والتي لم تظهر في التاريح الحضاري قبل القرن الثامن قبل الميلاد . كانت الصين شبهة بأوربا في كل شيء ، منه وجود دول الطوائف العديدة في أنحاء البلاد ، ولكنها كانت تؤمن – في نفس الوقت – بالتعايش السلمي ، ولم تشن الحروب فيا كانت تؤمن – في نفس الوقت – بالتعايش السلمي ، ولم تشن الحروب فيا ينها ، كما لم تعرف الحدود للبلاد في هذه الآونة . كان النظام ملكيا وشبه التوسع من ناحية الشرق والغرب ، في حين دخلت أوربا في الطور الحضاري من ناحية الشرق والغرب ، في حين دخلت أوربا في الطور الحضاري من ناحية الشيال ، أي من جهة المانيا وانجائرا واسكانديناڤية وروسيا .

وقد استنزفت المنازعات والحروب الأهلية قوى الأسرة الأخيرة ، ولم تتحد البلاد طوال هذه القرون ، ولم تتقدم فى أى مجال . وبهذا انححت هذه الأسرة من الوجود فى عام ٢٢١ق.م ثم بدأت الجهود لتوحيد البلاد ، وإنشاء دولة قوية متينة شاملة . وبيست هناك أدلة تاريخية حتى نهاية القرن السابع قبل الميلاد تدل على ظهور الأديان فيها . ولمل الوثنية الطبيعية كانت سائدة فيها ، كما عاش الناس خلال هذه الفرة على قوانين الطبيعة . وقد انتشر تعدد الزوجات بشكل مدهل في هذه الآونة . وقد نبشت مقابر ملكية عديدة كما وجد في مقبرة كل ملك عظام ملكات عديدة ، بلغ عددهن أحياناً من اثنين للى ٢٢ ملكة .

## الديانة الكونغوسية

كانت الكونفوسية ( Confuciauist ) أول ديانة ظهرت على أرض الصين . وكان منشؤها (كونفوسيون » ( ١٥٥ – ٤٧٩ ق ٠ م ) ، ذلك الذي دعا إلى إبقاء التقاليد القديمة وإعطائها صبغة دستورية للإنسان الصيئي في الحياة . وعارض سن قوانين جديدة ، سواء أكان في العقوبات أو الاخلاق ، لأنها لم تخلق شعور الإحساس والمسئولية في الناس ، بل التقاليد القديمة هي التي تقدر على إثارة الاحساس والحياء بين الناس ، ومهذا . كانت دعوته محافظة أكثر من أن تكون تجديدية .

## الديانة التناوسية

وقد ظهرت الديانة التاوسية ( Taoism ) فى القرن الرابع قبل الميلاد على يد « شوانغ تزو» ( Chuang Tzu ) . وكانت دعوته صوفية عضة رامية إلى ترك الأسباب والعمل ،

## الدرسة القانونية

قد : ظهرت هذه المدرسة خلال عام ٢٢١ق.م حينا وصلت البلاد إلى أقضى مداها من الفوضى و الاضطراب ، واستهدفت إعادة النظام إلى البلاد ، كما استهدفت كذلك توسيع نطاق البلاد ، ومواصلة الحرب لإخضاع الشعوب الأخوى لسيطرتها . وقد دعت إلى العمل و الجهاد ، وحثت على مواصلة الإعمال الزراعية ، ولكنها فضلت الحروب على الزراعة ، وبهذا يعتقد

الباحثون أنه كانت أقرب إلى النازية التي ظهرت في القرن العشرين في المانيا لعدة وجوه .

لقد قامت الأسرة الحانية ( Han ) في عام ٢٢١ ق.م ، واستمرت حتى عام ٢٢٠ ق.م وخلال هذه الفترة توحدت البلاد ، واتسعت الفتوحات ، وتم احتلال اليابان ، و دخل في حوزتها كثير من المناطق . وفي هذه الآونة ثمت الاتصالات بين الهند و الصين من ناحية ، وبين الشرق الأوسط من ناحية أخرى . لقد امتد نفوذهم من ناحية الشرق الأوسط إلى «أوكسوس» ناحية أخرى . لقد امتد نفوذهم من ناحية الشرق الأوسط إلى «أوكسوس» ( Oxus ) و « باكتريا » ( Bactria ) أو بلخ التي كانت تقع في منطقة خر قزوين أو شمال غرب إيران . وتمت هذه الأمور كلها خلال السنوات الحمد العنيمة في الشرق الأوسط المتمثلة في الرومانية و الحضارة الهندية الخيارات العظيمة في الشرق الأوسط المتمثلة في الرومانية و الحضارة الهندية في الإمبراطوية المورية .

كانت باكتريا منطقة استراتيجية فى ذلك الحين بالنسبة إلى التجارة العالمية . إذ كانت تتدفق عليها بضائع الهند التجارية والشرق الأوسط واليونان وأوربا كلها . وبهذا أتبحت الفرص للصين تحت قيادة إمبراطورها (ووتى) ( Wu-ti ) أن تتجاوب مع هذه البلدان وتتصل بها تجاريا ومودة وصداقة .

## الصبن والشرق الأوسط

إن الصين – رخم تاريخها الطويل – لم تتصل ببلاد الشرق الأوسط الا منذ القرن الأول قبل الميلاد. لأنه قد منعها من الالتقاء بالشرق الأوسط كثير من العوائق الطبيعية مثل : وجود نهر الأصفر فها وجبالها وغاباتها ووديانها ومستنقعاتها ، وبعدها عنها بمسافات طويلة عريضة لا يمكن قطعها الا بعد مشاق وبعد سنين أو شهور ، وذلك على ظهر الحيول عبر مناطق الهملايا وبلوشستان وأفغانستان وعيلم ، ومن المعروف أن هذه الطرق كالها

كانت وعرة صحراوية شاقة جازاً. وكذلك كان ينبغى للسفن – من الطريق البحرى – أن تقطع المسافات الطويلة عبر البحار والمحيطات مثل خليج بنغال ، ومحر العرب ، والمحيط الهندى والبحر الأهمر ، في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط . ولكن الصين منذ إتصالها بالعراق في القرن الأول قبل الميلاد قد استطاعت رؤية الحضارة المتقدمة في الشرق الأوسط ، فانساقت وراءها لتدخل هي الأخرى في الطور الحضاري لأول مرة في تاريخها بفضل الشرق الأوسط ملتتي الحضارات حينذاك : وهي الحضارة اليونانية والرومانية والعراقية والمصرية والإيرانية والهندية . ومن جراء هذا الاتصال تأثرت بالحط المسهارى العراق وأخذت أهم مميزاته وأدخلتها في خطها الصيني ، ومن هنا بجد بعض التشابه بين الحط الصيني والحط المسهارى العراق . وإذا نظرنا – من ناحية أخرى – إلى بعض الأدوات الحربية التي انتقلت إلى نعم ناهية ، ولم تتمكن بعد لتجهز نفسها للاستفادة الكاملة من حضارة الشرق الأوسط المتقدمة بسبب تخلفها المادى والفكرى والذهبي ردحا طويلا من الزمن .

ولعل مجرى الأمور والأحداث فى الشرق الأوسط منذ القرن السادس قبل الميلاد قد طرق آذان الصينيين ليلتفتوا إليها . ومن المعروف أن الامبر اطورية الإيرانية كانت آخذة نفوذها منذ عام ٣٩٥ ق.م وأحدثت صوتا مدويا فى أنحاء العالم ، ونبهت الصين بالذات بعد امتدادر قعتها إلى حدودها . ثم صحبت الفتوحات اليونانية بقيادة الاسكندر فى عام ٣٣٤ ق.م ، تلك التى لفتت أفظار العالم كله مرة أخرى ، وشدت انتباه الصينى يدعى (شانغ كيان) كان اتصالها بالشرق الأوسط . ويقال إن السفير الصينى يدعى (شانغ كيان) وديان أكسوس وجازار تيس ، ووصل إلى الشرق الأوسط ، واندهشي من وديان أكسوس وجازار تيس ، ووصل إلى الشرق الأوسط ، واندهشي من رؤية زخارف الحضارة فيها . ولما عاد إلى بلاده بعد اداء مهمته حكى لأهله وقية زخارف الحضارة فيها . ولما عاد إلى بلاده بعد اداء مهمته حكى لأهله

مشاهداته مما أثار رغبتهم فى بدء العلاقات مع الشرق الأوسط. ولقد تم أول التصال بينهما فى عام ١٠١ ق.م. ثم حاول الصينون إيجاد طريق مباشر عبر الصحراء إلى الشرق الأوسط ، فأنشأوا فعلا طريقا يربط بين الصين والشرق الأوسط فى وسط الصحراء الممتدة عبر «سلك». ويرى الباحثون أن الإبل ذات السنامين والمعروفة فى تلك المناطق الصحراوية قد استخدمت فى شــــثون المواصلات فيها . ثم نشطت الطرق البحرية منذ القرن الأول الميلادى عبر خليج بنغال وعمر العرب إلى الشرق الأوسط لتوطيد وتوثيق العلاقات بين هذه البلدان .

#### الهند والصين

ثم انصلت الصين بالهند في عصر امبراطورها دوتى (١٤١ ــ ٨٧ ق.م) لأول مرة . ثم تعلم و اى ــشين ، ( Yichen ) ــ وهو سفير من سفراء الصين في عهد ملكها « يوى ــ شي » ( Ryuoch - chi ) ــ تعاليم بوذا ، وتعلم واحد من كبار العلماء في الدولة وهو «شينغ لو » ( Chinglu ) منه كتابا لبوذا .

ويقال أن الأميرة اينغ ( Ying ) سوه و شقيق الملك مينغ (٥٧-٣٥م) كان أول من اعتنق البوذية في الاسرة الملكية الصينية . ثم رغب فيها اخاه الملك، ذلك الذي او فد رجاله في عام ٢٧م إلى الهند لاستيفاد عدد من الرهبان البوذيين ، ثم اعتنق البوذية ، ومنذ ذلك الحين اصبحت البوذية دين الدولة الرسمي في الصين ، ثم انتشرت منها في اليابان وكوريا والبلاد المحاورة لها . ومن المعروف أن الديانة البوذية هي الديانة السائدة في هذه المناطق كلها ومن المحروف أن الديانة البوذية هي الديانة السائدة في هذه المناطق كلها حتى هذه المناطق .

وقد شهد أول دير بوذى فى الصين فى مكان يسمى « لو يانغ » ( Loyang ) — عاصمة الصين فى ذلك الحين — وكذلك كلف هذا الملك عددا من الباحثين لترجمة الكتب البوذية إلى اللغة الصينية ، وبهذا وطدت البوذية أقدامها فى الصين لتبتى فيها أبد الدهر .

## الهندوكية منذ عصر الآمبراطور اشوكا

لقد واجهت الهندوكية ظروفا جديدة صعبة منذ ايام اشوكا . لأنه احتنقالبوذية واتخذها دينا رسميا لامبراطوريته ، ثم قام بنشرها في انحاء العالم عماسة فاثقة والدفاع عظيم . وفيما يبدو لنا أن الكهنوتية الآرية لم تبد أيةً مُقَاوِمة أو معارضة ضد هُذْه التطورات ، بل قبات ـ كعادتها ـ أهم المبادى البوذية بعد اجراء تعديلات في عقيدة التناسخ . فقد اتجهت إلى العقيدة البوذية فيما يتعلق بالآخرة ، وهي الإيمان بحالة الركود والبرودة بعد الموت أى لا عذاب ولا ثواب ، ولا نار ولا نعيم . لقد انتهت الحاسة لعقيدة التناسخ ، كما تفككت عرى النظم الطبقية العنصرية . لأن محرى الأمور والتطورات، والتقاء الهند بالشعوب العالمية والتنقلات والرحلات المستمرة بين الهند واليونان من جهة ، وبينها وبين بلدان الشرق الأوسط من جِهة أخرى قد أثرت في الديانة الكهنوتية إلى أقصي مدى ، ولم يكن الناس في ظِروف السمح لهم بان يستمعوا إلى نصح الكهنة ، ويجلسوا إلى جوارهم ،ويتعصبوا لآراقهم وعقائدهم . كما لم يكن في وسع الكهنة أن ينصحوا النأس بممارسة الاعمال والوظائف وفق الاطار الذي معددوه من قبل ، بل زادت رغبات الناس في الاسفار من وراء البحار لمشاهدة شعوب العالم المتقدمة والتجاوب معها ، بالاضافة إلى رغباتها في تحقيق الارباح والمكاسب الهائلة في التجارة .

ومن المعروف أن « شند رغبت موريا » قد حطم القيود الدينية الآرية كلها حيما تزوج من أمرة يونانية ، ثم سارع الناس إلى محاكاته فى الزواج من الميونانيات . ومن الاكيد أن اليونانيين الذين استوطنوا وادى بهر الهند ثم اتصلوا ببلاد النهرين الجنجا والحمنا هم أيضا تبادلوا الزواج من الهنديات الآريات وبهذا لم تبق هناك حدود معروفة للنظام الطبقى العنصرى . وهكذا انهارت الكهنوتية الآرية وضاع نفوذها وسيطرها .

ومن الجدير بالذكر أن سركة البهاكتي التي ظهرت قديما وامدت الهند بعقيدة التجسد قد انتعشت إنتعاشاً كبيرا في العصر المورى (أي خلال السنوات ٢٣٧ ــ ١٨٥ق.م واصبحت لهافروع كثيرة، وكلفرع مهاقام بنشاط هائل لجذب

الناس إليها ، وفعلا انجذب الناس إليها شوقا ورغبة لممارسة تجاربها الروحية . وأهم ما حدث فى هذه الآونة أن الآلهة القديمة لحضارة نهر الهند وبالذات سيفا وقشنو قد نالا منزلة كبيرة بفضل هذه الحركة ، واحتلا مكان الصدارة فى قلوب الهنود ، واصبح لهما سلطان واسع ، وسيطرة كاملة ، ثم اندمجت فهما جميع الآلهة بما فيها براهما – رب العالمين عند الكهنة – وصاروا من الآلهة المشتركة الرئيسية لجميع الطوائف الهندوكية سواء اكانت آرية أو دراويدية .

ومن الناحية العقائدية انحلت كذلك ــ العقائد الوثنية والتوحيدية ووحدة الوجود . وتجلت كلها كعقيدة واحدة تشمل كل الجوانب ، وتتفتح لكل النجارب وهذه هي الديانة الهندوكية التي لمنزل نراها .

وهذه الحركة هي التي —كما قلنا سابقا ــاعتر فت بسيادة بوذا بعد عرضه في صورة (قشنو) رئيس الآلهة ، وادخلت العقائد البوذية الاساسية في الآرية والدراويدية على السواء بعد اجراء تعديلات فيها بحيث لا تتعارض مع الروح. الهندوكية الاصلية .

## الهندوكية في موقف الدفاع

ومنذ ظهور الجينية والبوذية وحتى وفاة اشوكا قد دخلت الكهنوتية الآرية في موقف دفاع مرير، ولكنها كعادتها لم تقم بأية ثورة ضد هاتين الديانتين، بل بدأت تدافع عن نفسها وكيانها. فقد انشأت المدارس في داخل المعابد وخارجها المدريس كتبها المقدسة مثل: الفيدا والبرهمانان واليوبانيشاد. وكذلك تجاوبت مع الظروف الراهنة والمتطلبات الجديدة، واستسلمت للنفوذ البوذي، ومن هنا بدأت تجرى تعديلات عديدة في كثير من المسلمات عندها. ومن جراء ذلك ظهرت عندها تفسيرات جديدة لكتبها المقدسة، تلك التي كانت جديدة ومدهشة ومتطورة بالنسبة إليها، وهذه التفسيرات هي التي سجلت وسميت عموعها سوترأس ( Sutras ) ومعناها ( الخيوط). وقد وجهت العناية في هذه التفسيرات لاعطاء لون جديد من الشرح والبيان للقرابين واكثير من

الطقوس والمراسم ، الأمر الذى أذهل الكهنة المحافظين ، ولكن هذه الظاهرة كان لا مناص عنها فى مثل هذه الظروف الحرجة التى تصدت لها الكهنوتية : .

ومن الجدير بالملاحظة أن تقدم الحضارة منذ القرن الخامس قبل الميلاد ودخول الهند مرة أخرى في سباق التجارة والصناعة ، جعل الكهنوتية في موقف حرج شديد . لأن النظام الطبقي العنصري الذي صنعته الكهنوتية بدا يتدهور وتتداعى أركانه . وذلك لأن إقبال الناس على التجارة والصناعة قد تفاقم أمره ، ولم تكن هناك مراعاة للقيود الطبقية التي صنعها الكهنة من قبل ، ولم يرضوا بتحديد الوظائف والأعمال ، فخرجوا من سيطرتها عماماً `` لمارسة الأعمال بكل حرية . ونتيجة لذلك زالت الفروق الكهنوتية واندمجت الطبقات وفق مصالحها الجديدة ومطالبها الحاضرة ، ومن جراء ذلك ازدهرت التجارات وتقدمت الصناعة ، واتصلت الهند مجميع البلدان المنحضرة المتقدمة في ذلك الحين . وهذه التطورات كلها بدأت تحطيم آمال الكهنة في تحقيق مآريهم الشخصية والرغبات المادية . فانخفضت موأردهم من جراء هذه التطورات وضعف أمرهم أمام الناس ، وذهبت مهابتهم دون رجعة . وهنا سيخطت الكهنوتية على الحضارة والمدنية ، وحاولت إنقاذ موقفها المتداعى المنهار بدعوة الناس إلى التمسك بالنظام القروى ، والابتعاد عن زخارف الحضارة والمدنية . وليس ذلك تزمتاً أو رجعية ، بل إنماكان محاولة لإنقاذ مكانتها المتدهورة ورفع دخلها المنخفض. ولذلك بادرت بإصدار الفتوى ضد الرحلات والاسفار خارج البلاد ، وركوب السفن والبواخر للسفر إلى البلاد الناثية والتنقل في البلاد الأجنبية . وقد سجل كتاب « سوتراس » المذكور آنفاً هذه الفتاوى والمحارم كلها . وهذا هو السبب في أن هذا الكتاب لا يتحدث مطلقاً عن المدن التي ظهرت وتقدمت بشكل ملحوظ في تلك الآونة .

# الصراع بين اللغتين : السنسكريتية والبالية وازدهاد الغنون والاداب

إن ظهور بوذا لم يكن ثورة عارمة على النظام الكهنوتي الآرى فقط ، بل كان كذلك إيدًاناً بظهور العلوم والفنون والآداب ، والتقاء الوجدان والنزعة الصوفية مع العقل والعمل والحياة والثقافة والحضارة . ولم تكن ثورة بوذا على التقاليد الآرية الطبقية وديانتها فحسب بل كانت كذلك على اللغة السنسكريتية الكهنوتية التي الفت بها جميع الكتب الآرية . ومن المعروف أن اللغة السنسكريتية هي التي كان يتكلم بها الآريون في موطنهم الأصلي ، ثم أتوا مِهَا إِلَى الهَند ، وتكلموا مهاكأى غزاة ، ثم أصبحت لها سيطرة تامة على لغات نهر الهند ، بسبب كونها لغة الغزاة الفاتحين ، ولكنها سرعان ما اندمجت في اللغاث الأصاية في الهند . وذلك على الرغم من سلامة هيكلها الأصلى الآرى وهندسة التركيب للالفاظ والكلمات . ومن جراء ذلك دخلت هذه اللغة كلمات دراويدية كثيرة ومفاهيمها ، وقد حدث ذلك تماما كما يحدث أثناء الدماج ثقافات الغزاة والمهزومين في كل عصر وزمان. وقمد اكتسبت هذه اللغة على مرور الزمن ملامح جديدة وبدأت تتطورمن الخشونة والوعورة إلى البساطة والسهولة . والمالك نرى « الرج ڤيدا » ... أول كتاب آرى ... قد ألف باللغة السنسكريتية الصعبة ، لا يفهمها إلا قليل من المتخصصين ، في حين تلوح السهولة والنعومة فىالكتب الأخرى . وأما المهابهاراتا والرامايانا فهما تمثلان قمة الأسلوب والجال اللذان وصلت إليه هذه اللغة ، ولذلك تحتل هاتانُ الملحمتان مكاناً خالداً في الأدب والفن ، في حن تمثلان جانباً يسعراً من النواحي الدينية الصميمة . وبهذا كتب للغة السنسكريتية أن تصبح لُّغة السياسة والأدب والفكر والشعر والمؤلفات . وإلى جانب هذه اللغة الكلاسيكية كانت هناك أيضاً لهجات عامية ، يتكلم بها الناس ويتفاهمون فيما بينهم . ولكنها لم تتخذ بعد طابعاً رسمياً أو أدبياً . فقد كَان بوذا مضطراً لاستخدام إحدى هذه اللهجات العامية التي كان يتكلم بها سكان بلده وهي اللغة البالية ( pali ) لأداء مهمة التبشير : وذلك لأن أية ديانة لا تنتشر في البداية إلا بين عامة الشعب

من الطبقات الفقيرة الكادحة وجماهير الناس. وهذه الطبقة تكون دائماً بعيدة عن الوان الأدب والفن والثقافة . ولذلك لزم الأمر مخاطبتها بلغتها وأسلوبها في كل عصر وزمان . وبانتشار الديانة الهندوكية وانتشار تلاميذ بوذا وحواريه انتشرت هذه اللهجة أيضاً في أنحاء وربوع شمال الهند ، ونالت إعجاب الناس في الاقطار الجنوبية إلى سيلان . وبدأت تنافس السنسكريتية وتغزو ناطقيها . وهكذا ظهرت لغة جديدة منافسة للغة السنسكريتية وهي البالية تلك التي أصبحت في عصر أشوكا لغة الدولة ولغة التبشير للديانة البوذية .

لقد نالت هذه اللغة الرواج والشمول منذ اتخاذها أشوكا لغة التبشير البوذى. فقد حفر تعاليم بوذا على أعمدة الصخور بنفس اللغة . وهناك إشارات تدل على استخدامه الحروف الفينقية لكتابة هذه اللغة وإعطائها صبغة أدبية وعلمية ورسمية ، لأول مرة في تاريخ هذه اللغة . ومن المعروف أن اليونان هي الأخرى أخذت الحروف الفينقية لكتابة لغنها منذ القرن السابع قبل الميلاد . وقد سميت هذه اللغة الجديدة بعلعصر أشوكا «بالى براكرت »(paliprakrit) ، وهي صورة متطورة ومكبرة للغة بالى الشعبية العامية التي نالت الاهمام والرواج منذ عصر بوذا .

لقد تطورت هذه اللغة تطوراً مذهلا فيا بعد ، وهي التي انتقلت محذافير ها إلى سيلان مع الديانة البوذية ، وتقدمت وتطورت فيها حتى سميت (السنغالية) وهي اللغة الرسمية الأولى فيهاالآن . وأما في الهند فقد جرت فيها تعديلات عديدة على مر القرون ، وإحدى لهجات هذه اللغة هي التي تسمى الآن بالأردية وهي لغة الهند وباكستان المشتركة .

ولكن الكهنة لم يقفرا في هذه الآونة مكتوفى الأيدى أمام هذه التطورات، بل أدخلوا لغتهم السنسكريتية في طور جديد من الناحية العلمية والأدبية واللغوية وفي إحدى المدارس السنسكريتية المذكورة ظهر عالم فذ وهو (باى نيني) (painini) ، ذلك الذي ألف لأول مرة قواعد نحوية وعروضية للغة

السنسكريتية ، مستمداً عناصرها من النصوص الفيدية القديمة ومتوغلا في أعماق أدبها وأسرارها اللغوية والبيانية والشعرية . وبهذا يكون « باى نيبى الول من ألف قواعد النحو والصرف والبلاغة والعروض على وجه الأرض بوجه عام عند كثير من الباحثين ، تلك الدراسات التي تطورت بعده ، وبلغت أقصى مدارج النضج والكمال والإتقان . لقد استطاع العالم العربي الشهير « البيروني » فهم أغوار هذه اللغة بكل أسرارها النحوية والبلاغية والشعرية وسجلها في كتابه « تحقيق ما للهند » ، الأمر الذي يبدو لنا في منتهى الصعوبة مجرد فهم ما أورده البيروني أو الوصول إلى مستوى البيروني في فهم هذه اللغة وإدراك أبعادها اللغوية .

لقد عاش « باى نيني » في مستهل القرن الرابع قبل الميلاد ، وقبل مجر « شندرغبت موريا » ( ٣٢٢ – ٢٩٨ ق . م ) بقليل ، ثم وجهت عناية زائدة إلى تطوير هذه اللغة وعرضها في صررة مشرقة عظيمة وجعلها لغة علمية وأدبية رائعة . وقد جد الكهنة خلال عصر شندرغبت في البحث عن الوسائل العلمية لتطوير هذه اللغة . قد وجهت عناية زائدة إلى النواحي الأدبية والفنية في الملحمتين الشهيرتين « المهاساراتا » واصطياد الدرر الكامنة من أعماقهما . ومن المعووف أن الكتب السنسكريتية المذكورة مبتدياً من الڤيدا ومنتهيا إلى هاتين الملحمتين كانت خصبة في الفنون الأدبية ، وغنية في العناصر التي تعد النفوس إلى الولع بالمسرحية . ان القصص الواردة فها تعد مادة خصبة جياشة في إشعال المواهب الفنية لتأليف المسرحيات ، لأنَّ العرض والسرد والشرح والحوار والنقاش والبيان والجال الأسلوبي كل هذه الأموركانت متوفرة في جميع الكتب المذكورة . وناهيك بالأسلوب الجديد جاء به « بوذا » لشرح مبادئها وهو أسلوب الحوار السهل المسلسل . وبالاضافة إلى هذه الأمور قد ظهرت قبل عصرى المهابهاراتا والرامايانا قصص عديدة تروى على لسان الحيوانات ، تلك التي جمعت في كتاب « كليلة ودمنة » في القرن الثاني قبل الميلاد تقريباً . ومن هناكان من الطبيعي أن يتطور الفن المسرحي

فى بلاطشند رغبت إلى قمة المحد الفنى ، وأروع مثال لذلك مسرحية شكنتلا الني الفها كاليداس في هذه الآونة .

#### مسرحية شكنتلا

وقد ظهرت كتب فنية عديدة فى المسرحية السنسكريتية منذ القرن الرابع قبل الميلاد حينًا الف « بارنريني» كتابه « اشتاد هبائي » فى الفن المسرحى باللغة السنسكريتية ، وذلك بعد ازدهار اللغة البالية الشعبية منذ عصر بوذا. وقد استخدمت هذه اللغة هى الأخرى فى المسرحيات فى الحوار ، ولا سيالاداء ادوار غير الآرين أو البوذين .

لقد ظهرت المسرحية السنسكريتية مستقلة عن المسرحية اليونانية ولذلك عزى الآريون هذا الفن إلى الآلهة ، وقالوا : إن الآلهة سألت أباها أن يبتكر فنا جديدا بجلب المسرة للعين ويرهف الآذان بسماعه . ومن ثم استنبط وبراهما » — الإله الاكبر — عناصر المسرحية الأربعة من كتب القيدا الأربعة وهي : الالقاء ، والغناء ، والفن الإيمائي ، والعاطفة أو الألم ، ثم مزجها في صورة فنية جديدة . وتدل هذه النصوص على أن المسرحية الفنية قد ظهرت منذ القرن الحامس قبل الميلاد حين صعد نجم و براهما » ، ثم تطورت ايام مجد الإله سيڤا ، ذلك الذي أضاف إلى هـذه العناصر الأربعة والرقص » أيضا .

وكذلك دفع « براهما » المهندس المعمارى المقدس لبناء المسرح ، لكى يقدم فيه براهما عرضا تمثيليا .

وفيها يبدو لنا أن القاعات المسرحية لم تنشأ بعد ، بل قصور الملوك والأمراء هي التي كانت تلعب دور المسارح في هذه الآونة . ولم تنشأ المسارح إلا منذ القرن التاسع عشر الميلادي .

وفيها يتعلق بكاليداس – مؤلف شكنتلا– فإننا نرجع الأقوال التي تؤيد وجوده في القرن الأول قبل الميلاد وبهذا يكون قد ولد في أو اخرعصر موريا في مبدينة (أوجين) في وسط الهند حيثًا كان يحكمها ملكها الشهير (وكرماديته)

ولم يؤلف كاليداس مسرحية شكنتلا فحسب، بلكذلك ألف مسرحيات أخرى وهي : وكرم موروشيم (٢) مالويكا اجني (٣) متروا يكهيان و ولكن شكنتلا فاقت جميع هذه المسرحيات ، وسجلت مكانا خالدا بين المسرحيات العالمية .

لقد قسم كاليداس مسرحيته العظيمة (شكنتلا) إلى سبعة فصول: الفصل الأول سماه الغابة ، والثانى ، مكان خيمة الملك فى هذه الغابة ، والثالث المغابة المظلمة ، والرابع أديرة الراهب ، والحامس قصر الملك ، والسادس شارع من شوارع المدينة ، والسابع الطريق إلى السماء .

قد ولدت شكنتلا فى دير فى إحدى الغابات حيث تبناها راهب كبر، ورباها حتى شبت، وفاقت البنات الهنديات كلهن فى الأخلاق والسلوك والجمال. وهنا شاهدها ملك ، فعلقت فى قلبه ، واحترق شوقا وحبا لها إلى أقصى الحدود ، حتى تزوج منها بعد مشاهد عديدة من فصول الحب والجمال والتضحية والوفاء والإخلاص . ثم اصابت الملك لعنة أحد الآلهة، ومن جراء ذلك نسبها الملك نسيانا باتا . ومن هنا تبدأ فصول المأساة فى حيائها حتى تاتقى به فى السماء بين رحاب الآلهة . وهذه الرحلة السموية تصور أقدم أمانى الإنسان وآماله فى السفر إلى السماء ، تلك التى تجلت فيا بعد عند (دانتى) الشاعر الايطالى الشهير (١٢٦٥ – ١٣٢١ م) بابدع المظاهر وأروع الصور فى الكوميديا الألهية .

# الطاوم والفنون

ومنذ دخول الهند الآرية في سباق الحضارة مع الشرق الأرسطواليونان بدأ فيها ظهور العلوم الجديدة التي لم تنل الهند حظا موفورا منها خلال العصور الآرية كلها وهي: الفلك والهندسة والرياضيات. ومن المعروف أن الهند كانت غنية بالوجدان والتصوف والحكمة والأدب والأساطير طوال القرون الماضية. وأما هذه العلوم العقلية والعملية التطبيقية فتحتاج إلى مناخ

جديد و محتمع متطور مدنى: ومن أجل ذلك تكون الهند قد دخلت حلبة السباق فى هذة العلوم منذ القرن السابع قبل الميلاد، وتأثرت بالعراق واليونان ومصر فى أول الأمر إذ أنه لم تكن لها اصالة فها فى هذه الآونة ، إلا أنها طورتها فيا بعد بسرعة مذهلة ، وأبرزت فيها مواهبها وذاتيتها واصالتها حتى فاقت معظم بلدان العالم فيا بعد ، تلك التى انتقلت إلى بغداد فى العصر العباسى الأول . وكذلك الطب المركب المعروف فى مصر والعراق واليونان كانت تتطلب نفس المجتمع الحضارى . وقد بلغت الهند القمة فى السحر والتعاويذ فى العلاج ، وفى العقاقير والأعشاب والأدوية المفردة فى الماضى ، إلا أنها أخذت نصيبها من الطب المركب المدنى منذ هذه الآونة ثم طورته إلى أقصى الجدود .

وكذلك تختلف الهند في الفنون المعارية والنحت والتصوير منذ نزوح الآريين . ولم تنشأ فيها حصون ولا قلاع ولا هياكل ولا معابد ولا قصور طوال هذه القرون : بل كانت الحياة تسير على الطريقة البدوية . ولكنها منذ العصر المورى التقت بالفنون اليونانية والايرانية والعراقية والمصرية على السواء . وسواء أكان ذلك في النحت أو التصوير أو العمارة . وقد و جد تمثال لاشوكا وقد نحت بعض فناني الشرق الأوسط الذي ينسب الى إيران أو اليونان أسدا على رأس التمثال وهذه تعد أهم إشارة للامتزاج بين الفنين . وقد سبق لشند رغبت أن شيد قاعة كبرى أو بهوا عظيا في عاصمته في بتنه على طراز بهو فخم وجد في قصر أحد الملوك الايرانيين . ومن المعروف أن هذا الملك كان قد أخذ من قبل من ايران فكرة توحيد البلاد وإنشاء الميراطورية عظيمة داخل البلاد ، تلك التي حققها حفيده اشوكا .

ومن الاكيد أن معظم معالم الحضارة قد انتقلت إلى الهند في ذلك الوقت من اير ان والعراق ومصر واليونان بعد التقائها بهذه البلدان الحضارية التقاء خصبا ، ولاسيا منذ أن صارت اقليا يونانيا منذ عصر الاسكندر حتى أوائل

القرن الأول قبل الميلاد. وهذه الآثار نجدها واضحة بينة في المباني والهياكل والتماثيل والنقود وما إلى ذلك.

# النظم السياسية في الأسرة المورية

و لما اصبحت الهند دولة مدنية متقدمة فى العصر المورى أخذت جميع النظم السياسية والإدارية المتبعة فى ايران والشرق الأوسط من قبل ، تلك التى استولى الاسكندر عليها . وبفضل الانصالات المستمرة بين الهند وايران فى هذه الآونة استطاعت الهند نقل معظم تلك النظم إلى الهند وتطبيقها فيها . وكان شند رغبت أول من طبقها ، ثم واصل تطويرها وتحسيما ابنه بندو سارا ، وحفيده اشوكا ، إلا أن اشوك بعد اعتناقه البوذية قد اعاد تطبيق نظام المحالس القروية ، مع الاحتفاظ بالطابع المدنى والحضارى للدولة ، ومهذا دخلت امبراطوريته إلى طور ديمقراطى شعبى لأول مرة .

# الفصل الخامس القرن الاول قبل الميلاد الى القرن السابع

لقد تولى عرش الهند من اليونانيين البكتريين عدد من الملوك ، ثم استولى على الهند « الهنود البرثينيون » ، ثم السيكيون والكنشيون وبهذا دخلت الهند مرحلة خطيرة من الاضطراب والفوضى فى هذه الآونة .

ومن المعروف إن قبائل منغوليا البدوية الساكنة في وسط آسيا شمال غرب الصنن بدأت تتدفق على البلاد الحضارية بحثا عن الكلأ والحشائش الخضراء لخيولها . وهذه القبائل قد أثارت الفوضى والفتن في عديد من البلاد . وتشير القرائن إلى أن بعض الموجات من هذه القبائل هي التي تدفقت على الهند في هذه الآونة ، وسميت بالأسماء المذكورة آنفا . ثم زحفت موجة أخرى من هذه القبائل عن طريق فتحات هندوكوش في عام ٤٨ م ، واستولت على المناطق الجبلية المحاورة لولاية السند وبلوشستان ، ثم امتد سلطانها إلى أفغانستان ، وإستولت على كابل عاصمها الآن ، واستطاعت تأسيس دولة سميت «الكوشانية » ( Knshan ) التي بلغت قمة المجد ، واستعلى على عرشها ملكها العظيم « كانيشكا » ( « مانيشكا » « على عرشها ملكها العظيم « كانيشكا ١٠٣ م ) ، ذلك الذي اتخذ بيشاور عاصمة له ، ثم اعتنق البوذية وامتزج بالترابب الهندى . وكذلك توغل في داخل الهند إلى وسطالهند لإنشاء شبه إمبراطورية له . وهذا أول من امتلك ناصية الهند واعتنق البوذية واستطاع مد امبراطوريته من أفغانستان إلى الصين ناحية بحر قزوين في الشرق الأوسط من جهة ، وإلى كاشغر من ناحية الصين من جهة أخرى . وهذه الفتوحات أدت إلى التجاوب بين هذه البلدان كلها في مجالات الفكر والدين والثقافة والفنون كما سنرى فيما بعد .

وفى تمثال لم يزل موجودا لهذا الملك نراه يرتدى أزياء شبيهة بالأزياء الهندية للرجال فى شمال الهند حتى الآن وهى : البنطلون الهندى (البيچاما) والصدره (الأشكن) . وهذه أول إشارة تدل على دخول هذه الأزياء إلى الهند التى لم تزل مرضع الإعجاب لدى سكان الشمال فى الهند . وقد سك هذ الملك نقودا تحمل صور آلهة الهند واليونان وزرادشت وبوذا ، الأمر الذى يدل على تسامحه مع جميع الأديان من زاحية ، واتساع إمراطوريته الى هذه المناطق كلها من ناحية أخرى . وبهذا لمصطبعت دولته بالصبغة الدولية فى هذه الآونة . لأن المناطق التى دخلت فى حوزته كانت حيوية جداً بالنسبة إلى التجارة ومحر قزوين ، والبحر الأسود . قد أشرك هذا المك اليونانيين فى كثير الأحمل والوظائف ، ولاسيما فى الصباغة الفضية . وفى هذا المحصر ظهر طراز معمارى جديد سمى « الغاندارا » ( Gandahara ) الذى امتزجت فيه الفنون الهندية والأغريقية فى الدرجة الأولى ثم العراقية والإيرانية والسورية والمصرية من الدرجة الثانية .

نم أتيحت الفرص للصين أن تنضم إلى هذا الفن وتظهر فيه عبقريتها منذ أن دانت بالبوذية . وبهذا التقت مع الهند واليونان للمساهمة في تطوير الفن الغاندارى ، خصوصا في الباثيل والمعابد التي تتعلقان بالبوذية . وبهذا أصبحت الكوشانية إمبراطورية عظيمة تشمل معظم المناطق الحضارية ومراكزها في آسيا ، كما نشرت الديانة البوذية في أنحاء وربوع هذه المناطق العالمية الحساسة ، وتبعا لذلك إنتشرت الفنون البوذية المتمثلة في « الغاندارا » في جميع هذه الملدان .

وقد ظلت الكوشانية تحكم البلاد منذ القرن الأول الميلادى حتى عام ٢٢٤ م ، ثم نوجئت الهند بغارات عنيفة عليها من جهة هندوكوش . وكان

هؤلاء المغيرون هم الساسانيون ( Sassanid ) الإيرانيون الذين صعدت نجومهم في السياسة الدولية في هذه الآونة . وقد تقوضت أركان الدولة الكوشانة من جراء هذة الغارات ، ولكن دول الطوائف الأخرى المنتشرة في أنحاء الهند لم تتأثر بالغارات الساسانية وسقوط الدولة الكوشانية . ومن المعروف أن هذه الدول قدعاشت على نفس الحالة طوال عصور الكوشانيين تدفع لهم الضرائب وتحتفظ بحريتها واستقلالها الذاتي . لقد دخلت الهند في هذه الفترة في حالة من الفوضي والإضطراب والقلاقل من جراء هذه التطورات ، وظلت على ذلك قرابة قرن تقريبا . وأذلك لم تتضح لنا خلال هذه الفترة الحرجة القلقة معالم حضاراتها . نم وصلت الهند فيجأة إلى قمة الحضارة وعصرها الذهبي ،نذ عام ٣٢٠ م كما سنذكرها فيا بعد .

# ظهور الامبراطورية الرومانية على السرح العالى واتصالها بالهند

لقد ظهرت الروم كقوة عالمية انتحل محل اليونان منذ عام ٢٠٠ ق. م ، واحتلت جميع بلدان الشرق الأوسط والتي كانت تحتلها اليونان من قبل ، و ذلك إلى عام ١٨٩ ق ، م تقريبا وهي : آسيا الصغرى ، ولبنان وسوريا وفلسطين . ولكن مصر في ظل ملوك البطالمة قد عاشت منفصلة عنها ، مع توطيد العلاقات معها ، ثم وضع اسطول روماني في مياه مصر في البحر الأبيض المتوسط خلال عام ١٦٨ ق.م . ولكن مصر دخلت فيا بعد في حوزة الامبراطوية الرومانية منذ عام ٣٠٠ ق م ، وظلت على ذلك حتى عام ١٨٨ الميلادي . وأما العراق وإيران والمناطق المجاورة لهما من آسيا الصغرى إلى بحر قزوين فقد ظل يحكمها بقايا ملوك مقدونيا وسيلوكيا حتى عام ٤٤ ق . م تقريبا .

ومن المعروف أن مناطق وادى نهر الهند وإيران والعراق وآسيا

الصغرى من جهة بحرى قزوين والأسود واجهت اضطرابات شديدة منذ تدهور موقف اليونانيين في عام ٢٠٠ ق . م وظلت تتوارد عليها قبائل بدوية من منغوليا لتثير فيها القلق والفوضى والفتن . ثم استولى الملوك المكتريون على معظم هذه المناطق ، ثم نشروا فيها البوذية والحضارة الهندية ، ثم استخلفهم بعد زمن يسير ملوك الكوشانية الذين هم أيضا \_\_ وبدور مم \_\_ قد نشروا فيها البوذية والحضارات المشتركة من الهندية واليونانية والعراقية والايرانية .

لقد ارتبط هؤلاء بصلات من المردة والصداقة مع الرومانين في الشرق الأوسط، ولم تكن تفصلهم من ناحية العراق إلا مساحة ٢٠٠ ميل فقط، تلك التي ظلت في أيدى ملوك الطوائف. وفي شهال العراق من ناحية الأناضول كانت تقع مدينة شهيرة تمثل الحضارات الممزوجة من الهندية واليونانية وتدين بالبوذية ألا وهي انطاكية ( Antioch ). وكذلك كانت تقع بالميرا ( palmyra )أو تدمر وهي مدينة شهيرة في المناطق الصحر اوية بالعراق ( وهي حاليا في سوريا في غرب نهر الفرات ). وقد ظل يحكمها ملوك بيترا ( petra )الي عام ١٣٠٠م حتى احتلتها الامبراطورية الرومانية وضمتها الي حوزتها كولاية لها وبهذا ظل امرها حتى عام ٢٧٣م.

كانت الهند تلتقى بهذه الدول وعواصمها من ناحيتين: الأولى ، كان يتصل سكان المناطق الواقعة بين نهر الهند ونهر نربدا بالقرب من بومباى بانطاكية وتدمرو الاسكندرية ، وذلك على الطريق البرى الممتد من هندوكوش الى بحر قزوين. والثانية : سكان جنوب الهند وسيلان كانوا يلتقون بها عن طريق بحر العرب او خليج بنغال مارين بعدن ، ومنها الى البلدان الواقعة على بحرى الاحمر والابيض المتوسط ، وبالأخص تدمر و والاسكندرية وانطاكية . وهذه العواصم أصبحت نشيطة من الناحية التجارية حيث كانت تتبادل البضائع التجارية . وتأخذ طريقها الى أنحاء الهند وكذلك الى اوربا وأفريقيا .

وقد استطاعت الامبر اطورية الكوشانية توطيد علاقاتها مع الامبر اطورية الرومانية ، ونجد أثرها واضحا فى النقود التى سكها ماوك الكوشانية ، تلك المتى تحمل صور الرومانيين . وكذلك يبدو من دراسة هذه النقود أن الامبر اطور كانيشكا قد لقب بالقيصر فى هذه الآونة .

# تطورات جديدة في ايران والعراق خلال العصر الروماني

وبعد وفاة الاسكندر في عام ٣٢٣م قاءت في ايران دويلات كثيرة يحكمها نوابه وخلفاؤه وسميت هذه الدولة بـ (السلوقية). وقد اتخذت هذه الدولة مدينة سلوكية على الحزء الاسفل من بهر دجلة عاصمة لها في البداية، ثم نقلتها إلى أنطاكيه (وهي في سوريا الآن). وأهملت بذلك شئون إيران ، وتقلصت قبضة الساوقيين عليها، وسرعان مانشأت دويلات محاية مثل دويلة فرانادارا في إقليم فارس.

وفى هذه الأيام ، أى فى عام ٢٥٠ ق . م صعد نجم البارثيين (Arsacids) ، وهم يعرفون أيضا بإسم « الاشكيين » (Arsacids ) نسبة إلى ملكهم الأول « أرشك الأول » ( ٢٤٨ – ٢٣٦ ق . م ) . وهم كانوا فى الأصل قبيلة من قبائل الساكا المتنقلة فى منطقة شرقى بحر قزوين .

وفى أيام ملكها العظيم « ميثراداتس الأول » ( ١٩٠ – ١٢٣ ق ، م ) بسط نفوذ إيران على با كتريا ( بلخ) وبارسا (فارس) وبابل ، وخوزستان وميدان . وفى عهد ميترداتس الثانى ( ١٢٣ – ٩٧ ق . م ) اتسع نفوذ البارثيين ، فامند من الهند إلى أرمينيا ، وهو الذى اتخذ لقب ملك الملوك . وفى عهد فرايتس الثالث ( ٧٠ – ٥٧ ق . م ) بدأت سلسلة من الحروب مع روما على طول الحدود المشتركة ، وظلت هذه الحروب قائمة بصفة متقطعة حوالى ثلاثة قرون ، لأن روما كانت مصممة على التوسع نحو الشيرق ، والاستفادة – أيضاً – من توسيع نطاق انتجارة ، والسيطرة على طريق تجارة الحرير الذى كان طرفه الغربي جميعه في أيدى البارثيين ، وقاد

نقى مارك أنتونى هزيمة ساحقة فى موقعة « فراءاتا » ( phraata ) لملى الجنوب من بحيرة أرومية ، ولكن حملة تراجان ( Trajan ) الأخيرة ضد بارثا قد كللت بالنجاح .

وبعد انتصارات ميثر ادانس الثانى عد البارثيون أنفسهم وارثين للاكمنيين في الناحية السياسية فاستبدلوا حضارتهم الضحلة بحضارة راقية مستعارة هي في أعلى صورها ، مزيج من الحضارة الإيرانية والإغريقية (الهيليئية) . وقد سمى أحد الملوك نفسه «فيلهيلين» (أى الحب للإغريق) ، واختيرت الأساليب اليونانية في الحياة ، كما اختيرت اللغة اليونانية — في البداية — لغة رسمية .

وقد أنشئت \_ فعلا \_ أغلب المدن البارثية ، بما فيها طيسفون العاصمة، فيما بين النهرين ، وبذلك صارت إيران الأصلية تقع خارج الممر الرئيسي للنشاط التجاري والفيي .

وكان البارثيون يتكلمون لغة فارسية وسيطة . كانت قريبة فى تركيبها من اللغة المستعملة فى نهاية العصر الأكبيى ، ويكتبونها بحطآرامى يسمى الحط النهلوى ، ولازالت بين أيدينا ــ من الأمثلة نقوش طويلة منحوتة فى الصخر وعدد من النصوص المهلوية المكتوبة ، ولكن عيوب هذه الحروف البدائية تجعل قراءة ما كتها صعبة للغاية .

ويبدو أن البارثيين قد انحرفوا عن الأساليب المتأثرة بالهيلينية في التفكير منذ القرن الأول الميلادى ، والدليل على اتخاذهم هذا الاتجاه الجديد اختيارهم الديانة المزدية ديانة رسمية للدولة ، وبذلك اكتسب المجوس شيئاً من القوة والعزة .

وقد بذلت أولى المحاولات لجمع التقاليد الدينية وتنسيقها فى المدة الواقعة بين عامى ٥٠ ، ٧٧ م ، كما أعد أول تفسير « للافستا » بأمر من الملك الفارسي ، ومع ذلك ، فإن تسامح البارثيين نحو جميع الأديان سمح للمسيحية بالانتشار فى الجزء الغرن من الدولة فى القرن الثانى الميلادى .

ولم يكن الفن المعارى البارثى أصيلا أو هاما ، وتوجد جميع الآثار المعمارية المتبقية عن ذلك العصر غربى بلاد فارس الأصلية ، وهى تعكس صورة التأثيرات ذات الصبغه الهلينية وتأثيرات بلاد مابين النهرين . مع مزجهما بأساليب الفن المحلى .

# العصر الساساني

دبر ارد شیر – فی حوالی عام ۲۱۱ م – ثورة فی إقلیم فارس ، وفی سنة ۲۲۶ م قتلت قواته آخر ملك بارثی فی القتال الذی دار فی خوزستان (Susiana) ، و سرعان ما سیطر أرد شیر علی جمیع إیران ماعدا ولایتی آرمینیا و بلخ ، ویبدو أن تسمیة دولته الجدیدة بالساسانیه مشتقة من لقب مارسی قدیم هو ساسان بمعنی القواد ، ولو آنه قد انقلب أخسرا فصار اسما للأسرة .

وقد ربط الساسانيون سلسلة نسبهم بالأكمينيين عن طريق سالة ملوك الفراتادارا (Fratadara) الذين ظلوا مستقلين إلى أن دخل إقليم فارس بالقرب من أويارس تحت الحكم البارثى ، ثم ضربوا بعد ذلك عملة فى اصطخر – بالقرب من برسيوليس – إلى عهد اردشير ، وكان أردشير نفسه حقيد ساسان الذى كان موبذا رفيع الشأن في معبد أناهيتا باصطخر .

وجعل اردشير دين « مزدا » (الزراد شتيه : (mazdaism) دينا رسميا للمدولة ، وسرعان ما اشتبك في نزاع مباشر مع روما . وقد استمرت الحروب المدمرة مع روما ، ثم مع بيز نطة – بعد ذلك – طوال المهد الساساني جميعه ، وكانت قوى الشرق و الغرب متعادلة تقريبا ، رغم أن الجولة الأولى من الحرب قدكسبها الساسانيون مهزيمتهم للاسكندر سفيروس ( Alexander ) من الحرب قدكسبها الساسانيون مهزيمتهم للاسكندر سفيروس ( Severus ثق المناد الكرب ، وقد أسر شابور الأول ، ابن أرد شير ۲۲۱ – ۲۷۱م وهو الى الملوك النلائة الكبار في هذه الدولة – الامبراطور قالبريان ( Valerian ) في أثناء الحرب ، وأخذه أسيرا حتى تونى عنده ، وكانت أرمينيا هي أثناء الحرب ، وأخذه أسيرا حتى تونى عنده ، وكانت أرمينيا هي

السبب الرئيسي للنزاع ، وقد تبادلها كل من الطرفين مرات عديدة في أثناء حكم هذه الدولة ، والدول التالية لها .

وقد حكم بضعة وأربعون ملكا ساسانيا ، وكان نرسى ٢٩٣-٣٠٢م أقل توفيقا فى حروبه ضد روما ، فأصبح نهر دجلة ــ فى أثناء حكمه ــ حدا ثابتا بين الشرق والغرب .

وولى شابور الثانى ابن حفيد ارد شير العرش فى ٣١٠ م. وقد اشتبك فى أثناء حكمه الطويل ــ الذى استغرق ٦٩ سنة ــ فى ثلاثة حروب مع روما ، وبعد وفاته اشتعلت نيران المنازعات الداخلية ــ حول سلطة الملك ــ بين الملوك والاشراف ورجال الدين ، فاعدم ثلاثه من الملوك على أيدى الاشراف ، وأصبح الملوك التالون ــ فى خلال مدة استغرقت قرنا تقريبا ــ يختارون من الأسرة الساسانيه بواسطه رجال الدين ، وكبار الاقطاعيين .

وقد اعاد خسرو الأول (٣٦٥–٧٥٩م) ــ أعظم ملك فى هذه الدولة ــ الامبراطورية إلى أربعة أقاليم إدارية ، وفرض ضريبة محددة عنى الأراضى بعد ما مسحت جميع أراضى الدولة ونفذت مشاريع الرى ، وظفرت الزراعة بالاهتمام والعناية ، ونعمت البلاد برفاهية حقيقية .

كما شجع خسرو التعليم ، وكان هو نفسه قادرا على قراءة اليونانيه ، فأمر بترجمة كتب من اليونانية والسنسكريتيه إلى البهلوية ، وجمعت القصص الخرافيه ، ونظر إلى المسيحيه نظرة تسامح .

وقد انتصر خسرو الثانى ( ٥٨٩ – ٦٢٨) م على بيزنطة فى البداية وبعد اختيار قسطنطين الأول المتوفى عام ٣٣٠ م استنبول عاصمة له ، واسمها القديم بيزنطه ، سميت امبراطوريته بالبيزنطيه ، ولكن الامبراطور هرقل ( Heraclius ) لم يلبث أن أوقع به هزيمة ساحقة فى النهاية فى مرقعة نينوى فى سنة ٦٢٧ م ، فأصبح الملك الساسانى فى فوضى شاملة .

ثم قاوم يزدجرد الثالث ( ٦٣٢ – ٦٥١ م ) مد الاسلام المتدفق دون جدوى ، وأمضى السنوات العشرة الأخيرة من حياته هاربا مطاردا . وبهذا دخلت إيران في حوزة الإسلام إلى الأبد .

# الحركات الدينية والعلمية في ايران

وفى القرن السادس قبل الميلاد وهو العصر الاكميني فى إيران ظهرت ديانة جديدة وهي « الزرادشتية » التي بشر بها « زوارتشترا » . ( Zorathushtra ) ، ذلك الذي سمى فيا ، بعد « زردشت » . وقد ولد في « ميديا » ، وهي مملكة قديمة بغرب إيران . وصارت عقيدته فيا بعد الديانة الرسمية لدارا واكرزسيس وارتكزرسيس الأول . إن هذه الديانة تؤمن بـ « آهور امزرا » على أنه إله الخير . ونسبة إلى هذا الإله تسمى الديانة أيضا « المزدية » . واقترن الحير فيها بالصدق والنور أيضا . وهو أيضا قرر خلود الروح والحساب في يوم القيامة . وهذه الديانة في الحقيقة ضرب من الإصلاح للديانة الوثنية الفارسية وترمى إلى تنمية الحصاد ، والرفق بالحيوانات المستأنسة مما يؤدي إلى توفير الغذاء .

وقد ألف زرادشت كتابا سمى « الافيستا » أو « الزند — افستا » ، وزند معناها التفسير ، وافيستا ، معناها قانون .

ثم ظهرت فى إيران « الديانة المانية » فى القرن الثالث الميلادى . وقد أعلن مؤسسها « مانى » فى عام ٢٤٢ م النبوة ، ثم انتشرت ديانته فى أنحاء الامبراطورية الرومانية وآسيا ، وتأثرت بالبوذية والغنوصية

(سيأتى تفسيرها قريبا ) تأثرا كبيرا ، واتسمت بتعاليم الزرادشتية ، متخذة النضال أساسا للصراع بين الحير والشر . كانت تعاليمها روحية بين أتباعها الذين كانوا يأملون السعادة بعد الموت . لقد قاومتها النصرانية بعنف ، ولذلك قضت عليها في القرن الخامس الميلادي .

ولما خاض شابرو الأول معركته الفاصلة مع « قاليريا – الامراطور الروماني – في عام ٢٥٨ م » وانتزع منه النصر لنفسه أو دعه هو وجيشه في السجن . ولكنه في نفس الوقت أحسن معاملة الأسرى ، ومنحهم الحرية الكاملة ليستفيد مهم ، لأنه كان مهم الكثير من الأطباء والمهندسين والصناع المهرة . فأنزلهم في بقعة قريبة من مدينة «سوسى» ، ومدينة «سوسى» ، ومدينة «بتسر» ، وأقام لهم فيها معسكرا اشهر فيا بعد بمدينة «جند يسابور» أي (معسكر شابور) . وهذه المدينة هي التي أصبحت مدينة علمية عظيمة فيا بعد انتقلت إليها علوم الاسكندرية والهند ، والتقي فها الأطباء والعلماء من الامبراطورية الرومانية والاسكندرية والهند . كان كسرى أنو شروان ( ١٣٥ – ٧٥٨ م ) أعظم من وجه عناية بالغة إلى هذه المدرسة ، وأعاد فيها معجد الاسكندرية والهند على السواء في العلوم والفنون .

## الصلات بين الهند والروم

إن الدولة الكوشانية الحندية قد حاولت بكل الطرق والوسائل توطيد المعلاقات مع الروم ، على الرغم من هذه الأحداث والتطورات . وقد أرسل ملكها «كاد فيسس الثانى » ( Kadphises ) فى عام ٩٩ م سفيره إلى « تراجان » ( Trajan ) — ملك اليونان — ليقدم له تهانيه بمناسبة تؤلية العرش . وقد رحب تراجان بأعضاء السفارة أعظم ترحيب ، وأقعدهم فى مقاعد شيوخ المجلس فى عرشه . ومن المعروف أن العلاقات الإيرانية واليونانية كانت متوترة خلال العصرين البارثيين ( ١٥٠-٢٢٩ تق م)

ق. م) والساسانى ( ٦٥ – ٢٢٩ م ) ، ولذلك كان محمًا أن تزداد الروابط بين الدولتين الكوشانية والرومانية لسلامة الطرق التجارية البرية الممتدة بين بلديهما .

اقد زاد توافد السفراء من ملوك الهند العديدين فى أنحاء البلاد إلى بلاط ملوك الرومان منذ القرن الأول قبل الميلاد . وكذلك كثرت الرحلات والأسفار المتبادلة بن الروم والهناد . وقد تزاحم التجار فى كلا البلدين لنقل البضائع إلى بلادهم . كان سفراء الهناء محملون إلى ملوك الروم هدايا غالية باهظة الثمن ، وأحيانا لاتقدر قيمتها . إن الهدايا التى قدمت للملك أغسطوس كانت تتضمن الأسد ( الثعبان الكبير ) وغلام مقطوع الكتفين يطلق السهم من أصابع رجليه بكل دقة ومهسسارة ، والقوس فى رجليه .

لقد شوهد فى بلاط أغسطوس عدد من رهبان الديانه الحينية وكهانها . ومن المعروف أن الاسكندر هو الآخر اصطحب معه (كالانوس) ( Kalanos ) الراهب الحينى ، ذلك الذى انتحر فيا بعد وفق العقائد الحينية . وقد رأس الوفد الهندى فى بلاط اغسطوس راهب جينى يدعى ( زارما نوكيفاس ) ( Zarmanochegas ) . قد جاء هذا الراهب برسالة مكتوبة على الرق وبالإغريقية إلى الملك يناشده فيها توثيق الروابط بين البلدين ، وتوفير الوسائل لرعايا الرومان فى الهند وإعفائهم من جميع الرسوم والضرائب . ولكن هذا الراهب هو الآخر أشعل النيران فى كومة من الحطب وألقى نفسه فيها ليحترق على الطريقة الحينية .

ولقد اعتقد الرهبان الحينيون T نذاك أن الانتحار على هذا الوجه يضمن النجاة والخلاص في الآخرة .

وقد بنى له ضريح فى اليونان ، كتب عليه ما يلى نصه : « وهاهنا يرقد زارمانوكيفاس » الهندى من سكان بلدة بار غوسا ، ذلك الذى قدم نفسه قربانا لنيل الخلود وفق تقاليد بلاده .

وهذه الظاهرة تدل بوضوح على أن الديانة الحينية قد أصبحت معروفة فى الروم ؛ وذلك بالإضافة إلى البوذية التى انتشرت فيها ونالت مكانا كبرا منذ أيام مجد اليونانيين .

# جنوب الهند في مجال الحضارة واتصاله بالروم

القد ذكرنا من قبل اتصالات جنوب الهند بحضارة نهم الهند ووجود دويلات بدوية عديدة فيها أيام محنة راما إذ كانت منفاه حينداك . ولكنها ازدهرت فيها بعد ازدهارا كبيرا وقامت في أواخر القرون قبل الميلاد دول كبرى ذات حضارة متقدمة وهي شولاس وسيراس وباندياس . ومن المعروف أن سكان هذه المنطقة كلهم من الأصل الدراويدي — السكان الأصليون للهند — واتسموا باللونين الأسمر والأسرد منذ القدم . وبسبب وجود هذه المنطقه على البحر من ناحيتين ، أولاها في الغرب على بحر العرب ، وثانيهما في الشرق على خليج بنغال ازدهرت العلاقات التجارية بينها وبين بلدان الشرق الأوسط إلى درجة كيرة جداً . فقد نشطت الرحلات التجارية وأسفارها بين هذه البلدان خلال العصر اليوناني ، ثم زادت و تفاقم أمرها في العصر اليوناني .

وفى عصرملوك الأسرة الباندية أرسل ملك لها فى عام ٢٥ ق . م سفير اله إلى ملك الرومان آنذاك وهو « اغسطوس » ابن الأخ لقيصر . وقد ظل هذا السفير فى بلاطه قرابة أربع سنوات .

#### الاسكندرية وجنوب الهند

لقد أصبحت الاسكندرية منذ القرن الأول الميلادي مدينة عالمية ثانية بعد ڤينيس ( venice ) ــ عاصمة الروم ــ في شمال ايطاليا ، تلك التي صارت الاسكندرية المركز الأول في العالم دون نزاع . لقد كانت صور و ۵ صیدون ، (فی لبنان) مرکزان نجاریان دولیان طوال مجد الفينقيين ــ أي العرب في سوريا ولبنان ــوقد انتقلت الآن هذه المركزية إلى الاسكندرية . وازداد ترددالقوافلالتجارية بين الاسكندرية وجنوب الهندمن ميناءمالابار على يحر العرب . كانت الفلافل الهندية وتوابلها والعاج والأطواس والقرود وأحجارها الثمينة موضع الاعجاب في بلاد الشرقالاوسط وأوربا . وكانت تحمل هذه البضائع بكمية هائلة إلى الاسكندرية ، ومنها كانث تو زع وتشحن إلى البلاد الأخرى . لقد عرف الملاحون في هذه الآونة طبيعة الرياح الموسمية المؤدية إلى الهند فاستغلوها لتسهيل المواصلات إلى الهند . كانت «موزيريس » (Muziris) في «كرانغانور » (cranganore) في سلحل مالابار أهم ميناء حيث كانت ترسو فيها السفن العالمية بإعدا ضخمة جدا . وبسبب توفير الاسباب وتيسر السبل والسيطرة على الرياح الموسمية كانت تقطع المسافات الطويلة من ايطاليا إلى «الابار في ظرف ستة عشر اسبوعاً . ومن الجدير بالذكر أن نفس المسافة بدأت تقطع في عام ١٨٣٨ م من خمسة إلى ثمانية اشهر ، وذلك على الرغم من تقدم الحضارة وسيطرة العالم الغربى على الملاحة العالمية وتطويرها . لقد اصبحت أوربا الآن على صلة وثيقة بالهند وتقربت إليها إلى أقصى الحدود. ثم نشطت الطرق البحرية من مالابار إلى كراتشي في بحر العرب ، بسبب كثرة ارتياد التجار والزوار والرحالة من الشرق الاوسط وأورباه لقد الف في هذه الآونة ملاح يوناني ــ اسكندراني المولد ــ وهو « بليني » ( pliny ) في هذه الآونة كتابا عن الرحلات البحرية عير بحرى الاحمر والعرب طوال سواحل الهند الممتدة من مالابار إلى

نهر الهند. وقد أعرب عن اسفه الشديد من تدفق خزائن الشرق الاوسط و ذهابها إلى الهند عن طريق الرومان ، وقدرها مايون جنيه استرليني وفق تقديرنا الحديث وذلك بسبب اقبال أوربا والشرق الاوسط على شراء البضائع الهندية .

ولم تكن هذه المستعمرات لسكان الروم فحسب بل عاش أيضا مع الرومانيين جنبا إلى جنب المصربون أيضا من أهالى الاسكندرية والسوريون واللبنانيون .

ويعتقد أن هذه المستعمر ات كانت شبية بالمستعمر ات التى انشأهاالبر تغاليون فى القرن الثامن عشر الميلادى لنفس الأسباب على طول الساحل الغربى الممتد من مالابار إلى سورت فى مومباى .

وكذلك تشير الدلائل إلى أن كثير من المتعلمين الرومان والأميين منهم قد توظفوا في بلاط ملوك مدراس في شئون عديدة . وقد دخلت بنات الروم في حرم هؤلاء الملوك ملكات وأميرات ، كما دخلت من قبل ابنة ملك اليونان في حرم الامبراطور شند رغبت موريا بعد عودة الاسكندر مباشرة من الهذا في طريقه إلى بلاده . وكذلك توظف الرومان في الحرس الملكي . في مدراس لسلامة ارواح الملوك من المؤامرات ومن الاغتيال .

وبالاضافة الى تجار وسفراء الهند الجنوبية كثر توافد تجار الهند على

الاسكندرية من المناطق المختلفة . يقول « ديوكريسوتوم » ( Diochrysostom ) وهو يخطب في جماهير الاسكندرية ، وذلك في عهد الملك اليوناني «ترازان» ( Trazan ) : أنني أرى بينكم جنسيات عديدة من الناس الوافدين من اليونان وايطاليا وسوريا وليبياوسيلي سيا ( Cilicia ) واثيوبيا وبلاد العرب وباكتبريا ( بلخ ) واسكيثيا ( Scythia ) وايران والهند (وهم قليلون بالنسبة إلى المذكورين ) .

ومن المحتمل جدا أن يكون هؤلاء الهنود الوافدون إلى الاسكندرية من سكان أحد الموانى الهندية الشهرة الممتدة من الابار إلى كراتشي .

## ظهور لغة دولية شعبية في الاسكندرية

يقول « راولينسون » : إنه قد ظهرت في الاسكندرية الحة مشتركة دولية خلال القرن الأول الميلادي وذلك نتيجة للاختلاط والامتزاج بين الاجناس المختلفة من الناس . وكانت هذه اللغة تستعمل في أسواق الاسكندرية للتفاهم والتخاطب مع الزوار والرحالة والتجار الأجانب الواقدين من شتى انحاء الأرض. وهذه الأمور كلها هيأت الاسكندرية أن تصبح المركز التجاري الأول في العالم اجمع . وإن ظهور هذه اللغة الدارجة المشتركة كان طبيعيا نظرا إلى الظروف والملابسات المحيطة بالاسكندرية في تلك الآونة .

## الهند وبلاد العرب

كانت السفن الهندية تتر دد من ساحلها الغربى على موانى الحابيج العربى منذ أفدم العصور . وفي هذا العصر أصبح ميناء باريغازا Barygaza على الساحل الغربى الهندى همزة الوصل بين الهند والخليج العربى. وكان هذا الميناء على مقربة من بومباى ، ولذلك كان يربط بينه وبين وسط الهند وشمالها طرق برية آمنه ممتدة . كانت القوافل البرية تأخذ طريقها من هذا الميناء إلى «أوجين » العاصة الهند ، ومنها إلى « بتنه » العاصة الهندية للوك سوريا (وهي الآن عاصمة ولاية بهار) مارة بالمدن الآتية : فيدسا vidisa باروث ( Prayaga ) و حالى « للوروث ( Prayaga ) . وعلى ضفاف نهر الجنجا في المملكة المورية — وعلى مقربة من مدينة كلكتا الآن — انشىء ميناء كبير للسفن التجارية المتنقلة بين الهند والصين وسيلان عبر خليج بنغال .

# مجد الديانة البوذية كديانة عالية اولى

منذ أن دان الرومانيون بالبوذية وثم احتلالهم للمناطق الممتدة من بحر قزين إلى الصين تتخللها بلاد الشرق الأوسط والهند كسبت البوذية الشهرة العالمية وأصبحت دين الدولة الرسمي لمعظم هذه البلاد ، وظهرت باسمها الفنون والآداب . ومن المعروف أن الدبانة البوذية كانت تتمثل في عقيدة التجسد في هذه الآونة ، لأن «كانيشكا اليوناني » أمبر اطور الكوشانية اعتنق البوذية وفق عقيدة التجسد ، وآمن بأن الاله قشنو قد تجسد فيه . وهذه العقيدة هي التي أصبحت سارية المفعول في هذه المناطق كلها . وبهذا تكون البوذية قد مهدت السبيل للمسيحية الرومانية التي امتصت جميع الحصائص البوذية العالمية وحلت محلها في الشرق الأوسط كله ، ثم أخذت طريقها إلى أوربا . ونتيجة لذلك فقد أعطى الرومان للمسيحية نفس المكانة والتقدير والصفات التي كانت تتمتع بها البوذية من قبل . وبهذا يكون الرومان قد عرضوا السيد المسيح بنفس صورة بوذا ، والمسيحية كصورة طبق الأصل عرضوا السيد المسيح بنفس صورة بوذا ، والمسيحية كصورة طبق الأصل البوذية العالمية .

ومن الجدير بالملاحظة أن نظرية تجسد الإله العظيم قشنو قد اتخذت صبغة عالمية منذ القرن الأول الميلادى ، وتجلت فى أبدع مظاهرها فى البوذية فى طائفة المهايانية كما قلنا . ولقد احتل الإله الأعظم « قشنو » — الدر اويدى الأصل — مكاناً بارزاً فى الديانة الآرية والدر اويدية على السواء منذ القرن الأول ، وحل محل « براهما » إله الالهة للبراهمة ، وتجلت هذه الظاهرة فى كتاب هندوكى ظهر فى هذا العصر « البهاغاواتا » ( Bhagavata ) الذى بمجد الإله قشنو ويفصل نظرية التجسد كما أورد لنا هذه النفاصيل السفيز اليوناني فى بلاط ملوك الهند فى هذا القرن وهو « هيليو دوروس ( Helodorus ) .

كانت الدرلة الكوشانية ( ٧٨ – ٣ . ا م ) آخردولة في الهند ، تدفق الساسانيون على الهند وظلوا يحكمون السند إلى عام ٣٢٠ م ، ثم قامت الدولة المورية واستمرت إلى عام ٥٣٥ م ، وضعفت البوذية في هذه الآونة ،

إلا أنها انتعشت فيا بعد منذ عام ٢٠٦ م حينها قامث لها دولة في شهال الهند سميت « هاراشاڤاردانا » ( Harshavardhana ) واستمرت حتى عام ٢٤٧م ، ثم ظهرت لها دولة أخرى في بنغال تحث اسم « اسرة بالا » ( pala ) : ٧٥ — ٧٥ م). لقد قلنا أن البوذية صارت الديانة الرسمية في الصين مند القرن الأول الميلادي ، كذلك أصبحت الديانة الرسمية في اليابان خلال عهد أسرة « شوتوكوتاي شي » ( Shotokutaishi ): ٧٧ — ٢٢١ م ) .

لقد اشتهر رجل في سوريا في القرن الثالث الميلادي وهو «بارديسانيس» (Bardesanes) الذي كان من الأصل البابلي . فقد رغب هذا الرجل في الديانة البوذية . وقد أتيحت له الفرص لمعرفة هذه الديانة حييا وفدت على سوريا سفارة هندية خلال عهد ملكها الشهير «الاغابالوس» (Elagalaeus): سوريا سفارة هندية خلال عهد ملكها الشهير «الاغابالوس» (۲۲۲-۲۱۸ و ۲۲۲-۲۱۸ و وحدة الوجود . وهذا الاتصال بالسفارة الهندية أثار رغبته في هذا المحال إلى أقصى الحدود . ثم لم يتمالك إلا أن شد الرحال إلى الهند لمشاهدة البوذية في موطنها الأصلي و زار كذلك الأغوار الشهيرة التي شيدها البوذيون وخلدوا فيها الفن الغانداري المعماري البوذي . لقد سجل انطباعاته كلها في هذا الصدد في كتابه . ولقد صرح بأنه وجد فيها تمثالا للاله سيقا ــ الهندي الأصل من خضارة نهر الهند ... مع آلة التناسل منصوبة فيها على الطبيعة . وكذلك عرف هذا الرجل كثيرا عن الديانة الهندوكية . وقد كان لانطباعاته و آرائه عرف هذا الرجل كثيرا عن الديانة الهندوكية . وقد كان لانطباعاته و آرائه صدى كبيرا في الشرق الاوسط ؛ و نال احتراما بالغا في عهده من جماهير صدى كبيرا في الشرق الاوسط ؛ و نال احتراما بالغا في عهده من جماهير الناس .

إن فشل الديانة الكونفوشية فى تحقيق آمال الشعب الصينى فى التقدم والإزدهار ساعد البوذية فى أن تغزو هذه البلاد وتحتل فى قلوب الناس . ولكن هذه الديانة سرعان ما امتزجت بالروح الصينية الأصلية وألتقت بالديانة التاوسية (Taoist) الصينية ، وأصبحت صينية محضة فى طبيعها . ولكنها واجهت الصعوبات حينها ازداد زحف البدويين على الشهال وإحداثهم القلاقل

و الاضطرابات فى البلاد . ولكنها استعادت قوتها مرة أخرى منذ القرن الخامس الميلادى . وفى هذه الآونة ترجم معظم التراث البوذى من اللغات الهندية إلى الصينية .

ومن المعروف أن الصين قد تلقت الديانة البوذية المساةبالمهايانية من الهند، تلك التي عرضت بوذا في صورة الإله الذي تجسد فيه قشنو ، ولكن الصين سرعانما مزجت البوذية بتراثها القديم ، وعرضتها في الصورة الصينية البحتة، وذلك منذ نهاية القرن الرابع الميلادي .

لقد لعبت الصين دورا كبيرا فى نشر البوذية فى كل من اليابان وكوريا . وقد دخلت البوذية كوريا بجهود الرهبان البوذين الصينيين خلال السنوات ٣٧٧ ــ ٣٧٨ م ، وكذلك دخلث اليابان فى عام ٢٥٥٨ ، ولكنها امتزجت فى هذه البلدان أيضا بتراثها المحلى وحضارتها ، واستقلت عن الروح الهندية الأصلية ، وكذلك عن المزاج الصينى وعميزاته .

## الهندوكية في آسيا الصغرى وسوريا

لقد تأثرت المدرسة الهيلينسية اليونلنية المنتشرة في آسيا الصغرى بالبوذية خلال القرن الأول الميلادى . واحد من زعماء هذه المدرسة في هذه الآونة وهو «أبولونيوس » (Apollonius)الذى اشتهر بالكرامات قد سافر إلى تاكسيلا ليتعلم الديانة الهندوكية من كهنوت ، فعلمه هذا الكهنوت . كانت تاكسيلا مدينة مشهررة على ضفاف نهر الهند بين بنجاب وبشاور .

## مشكلات الرومانية ومصائبها

لما بلغثالهند قمة الحضارة والتقدم منذ القرن الثالث الميلادى تدهورت الأمور في الأمراطورية الرومانية من جراء الحروب والأمراض الوباثية

وغارات القبائل البدوية من الشهال . ولذلك فقدت الروم سيطرتها على الملاحة العالمية في البحر الأحمر ، الأمر الذي أدى إلى تدهور التجارة العالمية في الشرق الأوسط وضعف الاسكندرية وفقدانها مكانتها العظيمة في هذا المجال . وقد ظهرت إيران على مسرح السياسة العالمية منذ عام ٢٢٩ م ، وأصبحت سيدة الموقف حتى القرن الحامس الميلادي ، كما ظهرت الحبشة واليمن كذلك في هذا المجال وأصبحتا مهيمنتين على الملاحة العالمية في البحرين الأحمر و الآبيض المتوسط وتفرضان ضرائب باهظة على السفن التي تتردد الشرقية في خليج بنغال لتوطيد علاقاتها مع بلاد جنوب شرق آسيا ، كما أن الطرق البرية المؤديه من هندوكوش إلى بحرى قزوين والأسود قد استأنفت نشاطها لتكون على صلة وثيقة بالروم . وكذلك توجهت سفن الهند من موانيها الغربيه إلى الخليج العربي مباشرة لتعفى نفسها من دفع الضرائب الباحظة للعرب اليمنيين في عدن . وهذا الطريق البحرى الجديد ساعد على النجاري منذ عام ٢٧٣ م .

و هذه العوامل السياسية والاجتماعية خلقت الاضطراب واليأس والتشاؤم في نفوس سكان الامبرأطورية الرومانية . ومن هنا زادت الميول إلى العزلة ووحدة الوجود وازدهار الاتجاهات السلبية في نفوس هؤلاء السكان . فظهرت وحدة الوجود في أبدع الصور وأروع الأشكال لاخفاء الدموع وتغطية الأحزان والآلام في ستار من العزلة النفسية والحياة الرهبانية .

و بما أن الاسكندرية قد صارت مركز الحضارة الرومانية منذ قرنين تقريبا فقد تأثرت إلى أقصى المدى من هذه الأحداث والتطورات. ولذلك نبعت فيها جميع هذه الفلسفات السامية والاتجاهات المتشائمة ، أثم صدرتها إلى البلدان المجاورة لها في الامبراطورية الرومانية .

#### الغلسفة الفنوصية واتصالها بالبوذية

وفى العصر الهيلينسي ( Hellenstic Age ) — وهو عبارة عن القرون الثلاثة التي تلى وفاة الإسكندر ، تلك التي انتشرت خلالها الحضارة اليونانية في العالم أجمع — ظهرت « الغنوصية » ( Gnosticism ) ، وهي في الأصل نسبة إلى «غنوصيص ، أي المعرفة . وهي حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر الهيلينسي ، وأساسها : إن الخلاص يتم بالمعرفة أكثر مما يتم بالإيمان والأعمال الخيرة . ويقول الغنوصيون بالثنائية ، أي بالتمييز بين الحير والشر المعتبرين عنصرين أساسيين للوجود ، وأدمجوا في تعاليمهم شيئا من السحر وانشعوذة .

وقد دخلت هذه الفلسفة المسيحية منذ البداية ، ولذلك نبذت المسيحية المغنوصية الأولى ، الأسس اليهودية للمسيحية ، وكذلك العهد القديم . ونادت في القرن الثاني الميلادي بأن الحلاص يتم عن طريق الحكمة (أي الصوفية)، وقسمت الناس إلى ثلاث طبقات : الغنوصيين ، وخلاصهم مضمون ، والمسيحيين غير الغنوصيين ، ويمكنهم أن يخلصوا أنفسهم بالإيمان ، ومن عدا هؤلاء وأو لئك هالكون .

وبهذا تكون الغنوصية الفلسفة الشرقية فى غطاء يونانى قد اتخـــذت مركزها الاسكندرية وذلك قبل ظهور المدرسة الافلاطونية الحديثة فى القرن الثالث الميلادى .

لقدكان من أبرز رواد الغنوصية فيها « باسيليديس » ( Basilides ) المصرى الأصل ، وكان أكبر معاصر له فى مصر آنذاك هو « هارديان » ( ١١٧ – ١٣٨ م ) ، ذلك السذى اقتبس الحكم الشرقية لمزجها بالغنوصبة ، ثم عرض المسيحية فى هـذا الإطار المزخرف البهيج من الحكم والفلسفات .

كان هارديان متشائمًا جدا في الحياة . فقد حيره الألم والخوف

اللذان يعانيهما الإنسان ، ولا يتخلص منهما ولعله أول من فسر أسباب تقديم أرواحهم سبإذن من الله ستضحية لإنقاذ البشرية من الويلات والآلام . وهذه فكرة جينية تماما . لأن الجينيين قد اعتنقوها منذ البداية . لقد وجد من قبل أن الاسكندر قد صحب معه راهبا جينيا من الهند ، ذلك الذي أحرق نفسه اعتقادا منه بأنه يقدم نفسه تضحية للبشرية . وهذه النظرية دخلت في البوذية أيضا في بعد ، ولذلك مارس كثير من الرهبان البوذيين هذه القرابين ، كما نجد هذه الظاهرة تتكرر في عصرنا هذا بين حين وآخر بين الرهبان البوذيين في ثيتنام ضد السياسة الأمريكية فيها . ومن هنا اعتقد المسيحيون أن السيد المسيح ضحى بنفسه بالصلب لانقاذ البشرية من الآلام والعذاب ، وذلك بعد تفسير « هارديان » هذه الظاهرة مذا الشكل ، و في غطاء من الفلسفة الغنوصية .

وأما معاصره و باسيليديس و - كما يشرح كليان الاسكندراني المسيحي ( ١٥٠ - ٢١٢ م) مذهبه: بأن الروح قد ارتكبت الذنوب في الحياة السابقة ، ولذلك تنال جزاءها في هذه الحياة الثانية . ومن ثم يجيز التضحية بالأرواح في سبيل النجاة والحلاص . وهذه نظرية التناسخ تماما، تلك التي آمن بها و باسيليديس و وفسرها بهذا الشكل في إطار الدين المسيحي . وكذلك تأثر بالبوذية في قوله: إن الروح ليست لها صفات عميزة ، بل هي متصلة بالآلام والعواطف والانفعالات ، وأن الله لا يمكن رؤيته أو إدراكه ، بل هو لا يكاد يكون موجرودا . وأن السيد المسيح قد دخلت روحه بعد وفاته في حالة البرودة أي النرفانا وفق العقيدة البوذية .

#### مدرسة الاسكندرية

لقد صارت الاسكندرية منذ القرن الأول الميلادى منبع العلوم ومهد الثقافات ، وملتى الحضارات التى تهوى إليه ــــــا النفوس ، وتشد إليها



لوحة ( ٢٥ ) اثنان من الرهبان البوذيين

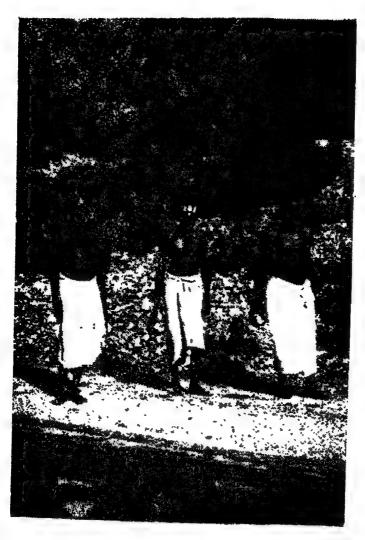

لوحة الركا ) ثلاثة من الرهبان الهندوس على طريقة اليوجيين

الرحال ، وتلتقى فيها العقول والوجدان . يقول راوليسون : إن بولس الرسول ( الذى استشهد فى عام ٦٧ م ) نال ترحابا جارا فى مدرسة الإسكندرية . لقد تلقاه « اريوباغوس» ( Areopagus ) فيها بحفاوة ونال فيها الراهب البوذى « باريغازا » ( Barygaza ) نفس التقدير والترحاب . وكان هو لاء الزوار والرواد يتفاهمون ويتناقشون باللغة العالمية الدارجة التى تكونت فها فى ذلك الحين .

وبالإضافة إلى هذا اللقاء ، فقد تردد على الأسكندرية كذلك كثير من الحينيين والبوذيين وهم فى طريقهم إلى الروم . وهناك وثائق عديدة تشير إلى مثل هذه الزيارات ومن هنا يعتقد راوليسون أن الاسكندرية كانت على علم تام ومعرفة كاملة بأديان الهند وفرقها ونحلها .

### اللقاء بين المسيحية والبوذية في الاسكندرية

وكان هذا العالم الجليل ملما جدا بالبوذية . وذكر فى بعض كتبه بأن اليونانيين سرقوا البوذية وهم لم يزالوا فى الطور البدوى . وهذا أول عالم مسيحى صرح بوضوح بالبوذية ، والبوذيين الذين أسبغوا على بوذا صفات الآلوهية ونصبوه إلها من الآلهة . ولعمله يقصد بذلك عرض بوذا فى صورة فشنو الإلهة المتجسد فيه . وكذلك ذكر هذا العالم عقيدة التناسخ وهيكلا للبوذيين على صورة الأهرام المصرية ووضعوا تحته رفات بعض أوليائهم ، وذلك كرمز وتقديس لهذا الهيكل .

ويرى راوابسرن ( Raulison ) على ضوء هذه التصر يحات وجود ملامح متشابهة بين القصص البوذية وبين قصص بعض الأناجيل مثل ولادة كل من بوذا والسيد المسيح، وأول وعظ لبوذا في بنارس ، والحواريين الإثنى عشر.

لقد وردت هذه القصص البوذية فى كتاب بوذى يسمى «لاليتاڤيستارا» (Lalita vistara) وهذا يدل على اقتباس المسيحية هذه الأمور من البوذية بسبب كونها متأخرة جدا بالنسبة إلى البوذية بما يقرب من خمسة قرون . وناهيك بالدوى الذى أحدثته البوذية فى العالم الرومانى قبل ظهور السيد المسيح وبعده .

وفى كتاب «جاتاكا» الذى يتضمن قصص بوذا ومعجزاته وكراماته نجد قصة جاء فيها أن واحدا من أخص أتباعه مشى على سطح الماء حينها كان فى حماسة انعقيدة عن بوذا . ولما طغى عليه السرور والبهجة وانخفضت عقيدته فى بوذا بدأ يغرق فى الماء . ومن المعروف أن المسيحية هى الأخرى تنسب قصة مماثلة لها إلى أتباع المسيحية .

وبالإضافة إلى ما أورده كليان فقد أورد «ميك كريندل » ( mccrindle ) نصوصا تدل على اتصال الإسكندرية المسيحية بالبوذية فى هذه الآونة ، وان المسيحيين فيها قد أعجبوا بقصة الملكة مايا البوذية إلى أقصى الحدود . وقد حدث كل ذلك خلال القرنين الثانى والثالث الميلاديين .

وكذلك لتصل بالتصوف الهندى والبوذية « أمونيوس ساكاس (Ammonius Saccan) ذلك الذي يحتمل أن يكون من مواليد الهند (المتوفى عام ٢٤٢م) في المناطق اليونانية فيها . لقد درس هذا العالم كذلك الأفلاطونية الجيديثة في الاسكندرية ، وكما اتصل بالتصوف الهندى والبوذية العالم المسيحى الشهير (أوريجين) ( origen )

المتوفى عام ٢٥٤ م ) ذلك الذي عرض الكنيسة المسيحية بصورة منظمة ومنسقة لأول مرة .

وعلاوة على الأمور المذكورة فقد تركت الرهبانية الهندية وحياة العزلة والاستغراق أثرا بالغ الأهمية فى المسيحية فى سوريا . ويعترف بهذه الظاهرة جميع الباحثين دون استثناء ومن بينهم «ميكنيل» ( W. H. mcneill ) ذلك الذي لايرضى الاعتراف بأثر الهند فى المسيجية بكل صراحة وبرحابة صدر .

إن الظروف التي واجهتها المسيحية في الامبراطورية الرومانية كانت شبهة جدا بظروف البوذية ، لأن الوثنية الرومانية فرضت حصارها على البوذية كما فرضت على المسيحية فيا بعد. وهذه الظاهرة هي التي دعت المسيحية إلى الاقتراب من البوذية المنتشرة في الشرق لأوسط والتجاوب معها والإستفادة مها.

ويرى راوليسون أن المسيحية فى الإسكندرية قد اتخذت من البهاكتية واليوجية ووحدة الوجود الهندية معظم خصائصها وملامحها البارزة مثل السبحة واتخاذها رمز التقديس والمهابة والمبالغة فى الرياضات البدنية والرهبائية والعزلة .

وقد قامت بعثة فرنسية من الارساليات برحاة تبشرية في عام ١٨٤٢ إلى ولهاسا ، عاصمة التبت ، الواقعة على رأس الهملايا ، واندهشت إلى أقصى الحدود حيها وجدت تشابها كبيرا في المراسيم البوذية وطقوسها وبين المسيحية الكاثوليكية . لأنها شاهدت في الأديرة البوذية في لهاسا صولجان الأسقف ، وتاجه ، ورداء الكاهن على نفس الطريقة الكاثوليكية . كذلك وجدت صورة مماثلة لها في جوقتين المنشدين في المكان المقدس ، وفي الأناشيد ، والتعاويذ ، والمبخرة المربوطة بخمس سلاسل ، ومنح البركة للمصلين على جبينهم باليد اليمني المربوطة بخمس سلاسل ، ومنح البركة للمصلين على جبينهم باليد اليمني للكاهن ، وكذلك كانت السبحة وعزوبة أكليروس مماثلة للكاثوليكية .

وناهيك بالتشابه الكامل في حياة الرهبانية والعزلة عن الدنيا ، والاعتكاف والصيام والمواكب الدينية ، والابتهالات ورش الماء المقدس .

ومن المعروف أن التبت لم تكن على صلة مباشرة بالشرق الأوسط ، بل عاشت في عزلة تامة عن الدنيا ماعدا الهند . لقد انتشرت فيها البوذية قديما عن طريق الهند ، وهذا الأمر يؤكد اصالة البوذية في هذه الأمور الطقوسية كلها ، تلك التي كانت منتشرة ومعروفة في أنحاء العالم البوذي في ذلك الحين ، وبصفة خاصة في العالم الروماني ، ومن هنا دخلت بحذافيرها إلى المسيحية في الاسكندرية في العهد الروماني .

ويرى بعض الباحثين الإفرنج أن السيد المسيح قد جاء فى صورة طبق الأصل لبوذا. ومن هنا سمى «توماسا كيمبيس» ( Thomasa ) يقصد بذلك ( gmitationob christ ) يقصد بذلك عاكاته لبوذا .

ويرى باحث آخر وهو « إدوارد كونز » ( Edwar d Conze ) أن المسيحية تتفق مع البوذية في عقيدة الآخرة هي « النر ثانا » ، أى برودة مطلقة لا حياة ولا موت ، ولانشور ، ولاعذاب ولاجزاء . وهذا يدل بوضوح على أن المسيحية كانت فعلا صورة مكررة للبوذية المتمثلة في المهايانية .

ومن ناحية أخرى فإن ظهور الكنائس المسيحية وسلطاتها ونظمها في البداية شبيهة بالبوذية إلى درجة كبيرة جدا . لأن البوذية في عصر بوذا لم تشهد معبدا ولا ديرا ، بل عاش بوذا حياة التنقل والتجول دون مسكن له أو مأوى . ولعل إنتشار الأديرة البوذية في أنحاء العالم بعد بوذا بقرون ، وفي الشرق الأوسط بالذات أيام الإغريق أعطى المسيحية فكرة إنشاء الكنائس على منوالها .

يقول كاتب انجليزي مشهور في الرحلات والأسفار وهو « انغيبورغ وودكوك » ( Woodcock ) بعد مشاهدته أروع آيات الفن و الجمال في المعابد البوذية الهندية في أغوار اجتنا وألورا : أنَّها تشبه المسيحية من كل الوجوه . لأن تعاليم بوذا كانت بسيطة للغاية وحياته فقيرة جدا ، ولم يكن له معبد ولادير ولا مسكن . ثم أنشئت هذه الأشياء وتطورت إلى أقصى الحدود وأصبحت تمثل أروع آيات الفن والجمال في الهندسة المعمارية والتصوير والنحت والرسم ، كما أن حياة بوذا ، من خلال تمثاله عرضت في صورة فخمة ، كأنه عاش حياة البهجة والترف والزخارف. ونفس ماحدث بالنسبة إلى المسيح والمسيحية أيضا . لأن حياة المسيح في البداية كانت شبيهة ببوذا ، وتعاليمه هي الأخرى اتسمت بنفس البساطة . إلاأنها عرضت فيهما بصورة فخمة بهيجة مزخرفة الى أقصى الحدود . ويرى الكاتب أن الديانة البوذية المتمثلة في العقيدة المهايانية تعرض بوذا منقذا لبي الإنسان من ويلاته وآلامه ، وأوجد حلا له وهو نفى الذات وتخفيف الملذات والأماني وممارسة الضغط عليها . كذلك اتخذ المسيح آلام الإنسان ومصائبه محوراً أساسياً لتعاليمه ، الا أنه ضحى بنفسه من أجل انقاد البشرية وخلاصها من المشكلات والآلام كحل نهائى ، وهذا هو الفرق الدقيق بينهما .

# الاسكندرية مركز ألثقافة في العهد الروماني

واتخذها توفى الاسكندر في عام ٣٢٣ق م لم تكن لفغر الاسكندرية أية أهميه . ولكن بطليموس الأول (٣٢٣ ــ ٢٨٥) هو الذي أنشأها واتخذها عاصمة له ، وأعطاها المكانة الدولية . لقد كان بطليموس الأول صديق اسكندر ورفيق صباه ، وشريكا له في جميع غزواته في آسيا الصغرى . ولما مات الاسكندر حكم مصر بالنيابه عنه وأنشأ هذه المدينة ، ودفن فيها رفات الاسكندر ، وأنشأ مها الفنارة إحدى

عجائب الدنيا السبع ، وأنشأ متحفا ومكتبته . وكان حكم ابنه بطليموس فيلاد لفوس ٢٨٥ – ٢٤٧ ق . م امتداد لحكمه ، ثم بلغت الاسكندرية ذورة مجدها في ظل حكم بطليموس الثائث ٢٤٧ – ٢٢٢ ق . م .

كانث أثينا في اليونان مركز الفكر والفلسفة قبل فتوحات الاسكندر. ولكن مكانتها ومميزاتها قد انتقلت آنذاك الى الاسكندرية . كانت فلسفة أثينا قبل ظهور مدرسة الاسكندرية تتمسك بالفكر اليوناني ، ولم ترض التجاوز عن حدوده ، ولكنها في الاسكندرية اتسعت للتجاوب مع جميع الأفكار والفلسفات العالمية . وقد حملت الاسكندرية لو اعالفكر و العلم في القرن الثالث قبل الميلاد حياً أنشئت وظلت تحمله الى القرن الخامس قبل الميلاد .

لقد تميزت مدرسة الاسكندرية فى بداية عهدها بنزعتها العلمية ، ومخاصة العلم الرياضى ، ولكنها سرعان ما اشتغلت بالفلسفة منذ القرن الأول قبل الميلاد ، وأخذت تنظر فى فلسفة الأديان بوجه خاص بعد ظهور المسيحية ومنذ حدوث الصراع الفكرى بينها وبين وثنية اليونان والرومان وديانة المصريين القدماء ، بالإضافة الى الديانات الشرقية الشهيرة : البوذية واليهودية والزراد شتيه والمانوية . وفى خضم هذه التيارات الفكرية والدينية ظهر فى الاسكندرية « الفيثاغورية الجديدة » تحاول انتوفيق بين الأديان ، ومنها نبعت جماعة اخوان الصفا وخلان الوفاء فى القرن الرابع الهجرى عند المسلمين .

وظهرت كذلك فى الاسكندرية مدرسة الافلاطونية الحديثة فى محاولة التوفيق بين أفلاطون وأرسطومع ميل إلى الأفلاطونية وقد حمل لواءها آخر كبار الفلاسفة فى الزمن القديم وهو افلوطين ٢٠٥ ــ ٢٧٠ م

كان هدف أفلاطين من المدرسة أن تكون نبراسا يهدى النفوس إلى التقوى والصلاح والحير. فكان يصرف تلاميذه عن الاشتغال بأمور الدنيا، وبجملهم على حياة من الزهد ونوصل إلى شفاء النفس بالتجرد عن جميع العلائق واماتة سائر الشهوات. وكان هو نفسه مهملا أمر جسده محتقرا اياه ، ممتنعا عن أكل اللحوم. وقد استهوت هذه التعاليم كثيرا من التلاميذ حى

أن روجاتيانوس » عضو انشيوخ نزل عن أملاكه وأمو اله وعبيده والقابه ، وسار في طريق الزهد حتى أصبح لاياً كل إلا مرة واحدة كل يومين. وكان للناس – رجالا ونساء – فيه اعتقاد عظيم حتى أنهم عندما كانت تحضرهم الوفاة يعهدون بأبنائهم وبناتهم ، وما علكون إلى رعايته ووصايته ، فكان منزله يعج بالصبيان وانبنات وكان لذلك يقوم بتعليمهم الأدب والشعر ، ويأخذ بيدهم إلى طريق الفلسفة ، ويحتفظ بأموالهم لا يمسها حتى يبلغوا مبلغ الرجال وسن الرشد .

كان أفاوطين plotinus منشىء المدرسة الأفلاطونية الحديثة plotinus كان أفاوطين School مولاً بالفلسفة الهندوكية ، وهذا هو السبب فى أنه صاحب (غورديان) Gordion فى مهماته العسكرية ضد ساجور (ملك إيران) فى عام ٢٤٢ م لكى تتيح له الفرصة للاتصال الشخصى بالهنود من مدارس وحدة الوجود والمهاكتية واليوجية ، وادخل مبادىء هذه الفلسفات كلها فى الافلاطونية الحديثة . ولذلك تجلت فلسفته فى صورة مشابهة للبهاكتية واليوجية و وحدة الوجود ، واستطاع تفسير الروح على الطريتة الهندية بأنها تنحل فى النهاية فى القوة الحقيقية المطلقة العالمية وهو الله .

كذلك تاثر بالبوذية والحينية ومن جراء ذلك امتنع عن ذبح الحيوانات وأكل لحومها .

#### ممالم الحضارة البوذية والهندوكية

لم تكن توجد العارات و المعابد والتاثيل والصور فى عصر بوذا ، ولذلك لم يصنع أحد لبوذا تمثالا فى عصر ه أو صورة له ، بل لم يشهد هذا العصر الفنانين الذين يستطيعون الحفر والنحت مطلقا بل هناك دلا ثل تشير إلى معارضة بوذا لجميع أنواع الفن والتصوير والزخارف الأنها تعارض تعاليمه التى تدعو إلى البساطة والزهد فى الحياة. لأن مثل هذه الأدوات الحضارية لا يمكن توافرها لجميع الشعب. ولذلك كانت العارات بسيطة ، تشيد باللهن المحفف بالشمس.

وفيا يتعلق بتذكار بوذا فقد احتفظوا بالأماكن التي ولد فيها ، والشجرة التي نال تحتها النور والضياء ، و شجرة بيبل وزهرة اللوتنس ، و كل ذلك كان رمزا لقداسته ، كما وضعوا تذكارات لحواريه الذين إلتفوا حوله ولازموه على الدوام فى كل مكان . ولم يكن النحاتون فى عصره يستطيعون نحت أو حفر صورة وما يستطبعون إلاكتابة وحفر الأسماء فقط ، ولذلك وجدت أسماء بوذا وحواريه منحوتة كما وجدت اسماء كثير من الآلحة دون وجود صور أو تماثيل لهم .

وقد وجدت أو اثل النماذج للفن البوذى فى كار لى التى تقع على مقربة من يومباى من ناحية الهضبة الغربية. فقد از دهرت هذه المدينة و دخلت التاريخ منذ عصر أشوكا. وقد شيدت فيها أو اثل نماذج للمعابد البوذية خلال المقرن الثانى قبل الميلاد بمنتهى البساطة دون ظهور لون من الألوان الحضارية وزخار فها عليها وذلك وفق العقيدة الهينا يانية التى نشرها أشوكا ، تلك التى تعرض بوذا كبشر ومصلح عظيم . ولم يعرض بوذا فى هذه الآونة فى صورة إله متجسد فيه فشنو ، كما عرضته العقيدة المهايانية فيما بعد . إن معبد كار لى يقع على قمة جبل ، ويبدو بناؤه من خلال أعمدته كأنه معبد كار لى يقع على قمة جبل ، ويبدو بناؤه من خلال أعمدته كأنه فياطر ، وكل ذلك فى منتهى البساطة . وكان الرهبان البوذيون يعتكفون فيه قبل ألفين سنة . و بمقابل هذا المعبد البوذى العتبق قد شيد أيام مجد الحضارة الهندوكية معبد آخر للاله سيفًا ، وفيه فرجه منصوبا فى صو رة الحضارة الهندوكية معبد آخر للاله سيفًا ، وفيه فرجه منصوبا فى صو رة آكليل من الزهور ، وذلك رمزا للخصوبة . ومن الجدير بالذكر أننا لاتجد فى هذا المعبد تمثالا لبوذا ، بل انما نجد رموزه على عدة صور وأشكال .

### لالفاندارا مدرسة الفن العمارى البوذى الجديد

ولما التقت الحضارات العالميه كلها في ساحه الشرق الأوسط والهند عقب غزوات الاسكندر وانتصاراته ، امتزجت ثقافات هذه البلاد كلها في شتى المجالات وأبرزها الفن المعماري وصناعة التماثيل والنحت.

وقد اشتهرت كل من مصر والعراق في اصالتهما في الفن المعماري. والفنون الجميلة كلها منذ القدم ، ثم تجاوبت معها جميع البلدان في الشرق. الاوسط . ومن المعروف ان الهند قد تخلفت في هذا الميدان منذ سقوط حضارة نهر الهند واستيلاء الآريين على مقاليد الامور في البلاد. ولذلك ظهرت بوادر الفن المعماري فيها منذ عصر شند رغبت موريا ٣٢١ – ۲۹۷ ق . م ، ثم تطورت هذه الفنون ، ودخلت في تطور جديد منذ عصر اشوكا ( ٢٧٣ -- ٢٣٢ ق.م ) ، ذلك الذي استخدم الصخور لصناعة اعمدة الدعايات والاعلام منها ، ونحت تعاليم بوذا على هذه الأعمدة باللغة البالية وبالحروف الفينقية ( لغه سوريا ولبنان السامية ) . ومن المعروف أن البهو انقصرى العظيم الذي شيده جده كان على غرار بهو ملوك ايران . وبهذا يمكن أن يكون قد اشتغل في بلاطه صناع ايران واليونان ومهرتهما . ولكنه منذ سيطرة العنصر اليوناني على مناطق الحضارة في الهند وامتداد نفوذهم الى محر قزوين من جهة ، والى الصين من جهة أخرى حدث اتصال دولى بين هذه البلدان ، وتبعا لذلك ظهرت فنون ممزوجة تحمل صفات حضارات هذه البلدان كلها ومميزاتها ، ونعنى بذلك حضارات الشرق الاوسط واليونان ، ثم الرومان والهند والصين . ولكن الصبغة الهندية واليونانية كانت غالبة عليها . وهذا المزيج من الفنون يتضمن الطراز المعماري وصناعة الثماثيل والنحت والتصوير وسمي الغاندارا » (Gandara) . وفي اثناء عملية الاحفار في « تاكسيلا » على نهر الهند قد لوحظ أن أثر اليونان في هذه الفنون كان عميقاً جدا .

ويمثل أعظم تقدم فنى فى تمثال « بوذا » الذى قام بصنعه كل من مهرة الهند واليو نان الفنيين. و بهذا تركزت المهارة الهندية واليونانية وعبقريتهما فى بوذا وآثاره ، لأن كلاهما كانا يقدسانه إلى أقصى الحدود ، وهما اللذان نشرا البوذية من الصين إلى الشرق الأوسط .

وعلى ضوء هذه الحقائق يكون الفن الغاندارى قد ظهر منذ القرن الأول قبل الميلاد ثم تطور وبلغ أقصى غاية النضج والكمال في عام ٢٠٠٠م .

# تطور فن الغاندارا

لقد ظهر فن الغاندارا بالمعنى المحقيق منذ عصر الدولة الكوشانية وفي أثناء الحفريات في تاكسيلا عشر على إفريز مزخورو ولكن الغاندارى الزخارف ، وتلوح فيه آثار اليونان بكل وضوح . ولكن الغاندارى يطلق على تمثال بوذا الذي صنعه كل من الفنانين الهنود واليونانين . ومهذا يختص هذا الفن باليونان والهند فقط ، ومع أن الفنانين الإيرانين والعراقيين قد ساهموا في هذا الفن . وبانتشار البوذية في أنحاء العالم قد انتشر هذا الفن ، وانتقل إلى بلدان الشرق الأوسط إلى غاية بحر قزوين والبحر الأسود من جهة ، وإلى الصين واليابان وسيلان من جهة أخرى . ومن المعروف أن أصالة الفن الغانداري لا يمكن استمرارها بسبب هذا الانتشار والشيوع الذي ناله هذا الفن في أنحاء العالم ، ومن هنا كان محتا أن يمتزج هذا الفن بالطوابع المحلية لكل هذه البلاد و متص مميزاتها ويظهر بشكل ممزوج جديد ، تذوب فيه أصالة الهند واليونان .

قد صنع أول تمثال لبوذا فى الدونة الكوشانية . يرتدى بوذا فى هذا التمثال كساء الرهبان العادى . و لكنه بعد تقدم فنون النحت والتماثيل عرض بوذا فى غطاء فضفاض أنيق ممتاز ، وهذه الظاهرة واضحة المعسالم فى التماثيل الني صنعت له فى الصين . كان تمثال بوذا فى الدولة الكوشانية قدحفر على صخرة حمداء .

### ماثورا

تقع ماثورا ( Mathura ) فى شمال الهند بالقرب من « آغرا » موقع التاج محل . وقد عرفت هذه المدينة منذ القدم ونالت شهرة فاثقة ودخلت فى الأساطير بسبب كونها مسقط رأس «كرشنا » صاحب الجينا . ولم يزل فيها صنم لإله داراويدى قديم ذى شعر أزرق .

لقد انضمت هذه المدينة منذ القرن الثانى قبل الميلاد إلى الامبراطورية.

المورية التي أنشأها أشوكا . ومن هنا انتقل الفن الغاندارى من الدولة الكوشانية وتطور تطورا كبيرا . وقد حفرهناك تمثال بوذا بصورة متقدمة وفي حجم كبير وعلى صخرة طويلة ، الأمر الذى يدل على تقدم صناعة الناثيل في هذه المدينة على أيدى الصناع المهرة . ولكنها مع ذلك لم تصل إلى مستوى كبير في الصفاء والنعومة ، لأنها لم تزل في طور متوسط ، إذ لم يصل إلى القرن الثالث الميلادى . وهذه الناذج هي التي نالت التقدير في عصر غبتا منذ القرن الرابع الميلادى ، ثم تقدمت تقدما ملحوظا في عصر غبتا منذ القرن الرابع الميلادى ، ثم تقدمت تقدما ملحوظا فيا بعد .

وكذلك نحتت في ماثورا آلهة تشبه حوراء في حمالها وفي منتهى الرقة والدقة ، ولايظهر جسمها النحيف إلا إلى حقوها فقط ، وذلك على الأعمدة والحواجز . وهذه عينات رائعة تمثل دقة فن النحت ورقته ورشاقته وحماله .

ويوجد في هذه المدينة معبد بوذي شيد في القرن الأول الميلادي .
ولكن مما يأخذنا الدهشة أننا نجد على العبد تضاريس كبيرة وهي عبارة عن نقش منحوت للإلهة الهندية القديمة عارية المنظر ، مكشوفة الفرج مثيرة الشهوة والغرائز الجنسية ، بارزة الثدى ، قائمة على إنسان ، شكله كا الحنزير ، تتدلى من يد عناقيد العنب ومن الأخرى إناء الحمر ، ويقترب منها رجلان في غاية الشهوة لمعانقتها وهي على شرفة ويحاولان مداعبتها ومغازلتها . ولاندرى كيف دخلت هذه الإلهة المثيرة للغرائز الشهوانية في معبد بوذي مقدس ؟ ومن المحتمل جدا أن الدراوديين في هذه المنطقة لما إعتنقوا البوذية أدخلوا المتهم القديمة في العقائد البوذية وطقوسها ، وبهذا ظهر في هذا القرن خليط من الديانة البوذية والدراويدية التي طغي عليها الطابع البوذي .

لقد دخلت هذه المدينة في حوزة إمبراطورية أشوكا في البداية ، ثم إنضمت إلى الدولة الكوشانية وأصبحت عاصمتها في فصل الشتاء



لوحة (۲۸) تمثال بوذا المصنوع خلال القرون الثانى ــ الخامس الميلادي وفق الفن الغانطوي



لوحة (٢٧)

بوذا يستحم ويفسل ثيابه في نهر نرنغانا بعد
جهاد نفسي شاق استمر ست سنوات ، ثم يتجه الى الشجرة
التي اعتكف في ظلها حتى حصول النور والمرفة (تمثال من جاوا)

يسبب مناخها الجميل فى ذلك الحين . ومن هنا إمتزجت فيها الفنون الهندية والإغريقة ، وظهر مزيج من هذ الفن المتقدم ، الذى نعتقده بدون شك صورة متطورة ومتقدمة للحضارة الكوشانية . وقد ظلت هذه الحضارة تنمو وتزدهر قرابة خمسة قرون ، أى منذ القرن الأول الميلادى حتى القرن الخامس الميلادى .

وتمثل العقيدة المهايانية البوذية في جميع هذه الفنون ، كما أنها دخلت في مرحلة التقدم والازدهار فيها بعد بسبب رعاية غبتا الذي كان من أغظم الملوك الهنود . ويجرى في هذه المدينة نهر الجمنا الشهير ، ويقع على شاطىء مقابل لهذه المدينة وعلى مسافة ستة أميال منها مدينة تاريخية أخرى تسمى «برندابان» . وهي مسقط رأس «كرشنا» ومرتعه في صباه . وهنا ظهرت معجزاته التي تنسبها إليه الأساطير . وقد ظهرت هذه المدينة منذ بداية العصر الآرى في التاريح ، ثم نالت إعجاب الناس بسبب صلتها بكرشنا ، وأخيرا إحتضنت البوذية إوتراثها الحضارى . ولكننا لانجد الآن في هذه المدينة إلا أطلال معابدها القدعة .

وبالإضافة إلى هذه المدن إزدهرت مدن كثيرة على وادى شهر الهند بفضل البوذية وانتشارها . إن المبانى البوذية المبنية بالطوب في وادى السند على الرابية – وهى انقاض واطلال حضارة موهنجودارو وهارابا – يرجع تاريخها إلى انقرنين الثانى والثالث الميلاديين . وخلال هذه الفترة إزدهرت المبانى والعارات بصورة متطورة بجدا . وعلى جوار هذه المبانى تقع أماكن مقدسة حيث كانت تؤدى المراسم الدينية .

م**سانشی** 

ثم إنتقل مركز الفن الغاندارى إلى «سانشى » ( Sanchi ) وسط الهند بالقرب من بهوبال . وهنا شيدت الناذج الأولى للهياكل

البوذية أو معابدها التي سميت إستوباس (Stupas) أوشاينيا (Chaitya) لأداء العبادات والطقوس وعقد المجالس والندوات. وفي نماذج لمعبد من هذه المعابد تلوح لنا بوضوح الفن الروماني. وكذلك إحتفظت لنا هذه المدينة بأول نموذج للمعبد الهندوكي. ويتراءي لنا من رؤية هذا المعبد أوأعمدته أنه قد شيد على الطراز الروماني خلال القرن الرابع الميلادي، وفي بداية عصر غبتا. وبعد مرور الزمن على هذه الهاذج بدأت تتجلى العبقرية الهندوكية في معابدها الشاهقة وهياكلها الناطحة السحاب. القد تطورت المعابد الهندوكية منذ نهاية القرن الرابع الميلادي، وبلخت القمة في القرن الحامس الميلادي، وتشبه معابدها في هذه الآونة الحورة مكعبة الشكل وعلى رأسها آلهة قديمة وشرفة عالية مثل البرج، والطرق المنحنية حول المعبد ويتخللها أحيانا طريق ضيق وعليه سقف منحن.

وهنا إستطاع الفن الغاندارى أن يدخل فى طور جديد من الإبداع والإتقان ، وخلق ذاتيته . ولذلك لانكاد نرى ملامح اليونان فى آثارها البوذية.

# نالآثار البوذية الأخرى والعملات

وعلى المناطق الممتدة من السند إلى داخل فتحات هندوكوش عثر علماء الأحفار على عملات وآثار بوذية تمثل أوائل نماذج الفن الغاندارى وعينانه الأولى، وإن تاريخها يرجع من عام ١٠٠ ق.م إلى عام ٢٠٠ م. ويبدو أن هذه العملات قد سكها اليونانيون. وكذلك نحت هؤلاء التماثيل للشخصيات البوذية العظيمة مبتديا من بوذا ومنتهيا إلى حواريه واشهر الرهبان والأولياء من أتباعه الذين ظهروا خلال هذه القرون. ومن الجسدير بالذكر أن



لوحة (۲۹) معبد بوذي في سانشي



لوحة (٣٠)

- البوابة الشمائية من هذا المعبد . وفي الافريز الأول ارى شجرة مقدمة ترمز الى وفاة بوذا وحصوله على المعرفة تحت ظلها . وعلى يمين الافريز الاسفل نرى عجلة وهى رمز الوعظ الاول لبوذا الذى يعتبر بمنابة القوانين البوذية ، وعلى الشمال نجد الهة لاكشمى بين الفيلين وهما يرشان عليها ماء نهر الجنجا المقدس ، وبهذا يشير داما المعبد الى خلط بين العقائد البوذية والهندوكية .

اليونانيين قد استوطنوا هذه المناطق منذ فتحها الاسكندر فى القرن الرابع قبل الميلاد ، ولكنهم سرعان ما اعتنقوا البوذية وامتزجوا بالفكر الهندى وتراثه ، وكما انتشر التزاوج والتناسل بين العنصرين الهندى واليونانى الأمر الذى أدى إلى ظهور نسل خليط من هذين العنصرين ومميزاتهما ، وإن كان الطابع اليونانى واضحا على ملامحهم بسبب الاتصال الوثيق المباشر الذى تم بين هذه المناطق واليونان خلال هذه القرون الثلاثة. ومن هنا لا يصح نسبة هذا الفن إلى اليونان كلية ، وإن كان دور الهند فيه يسيرا ، يسبب تخلفها فى الفنون الحضارية منذ نزوح الآريين إليها .

وتلوح للباحثين ــ فى نفس الوقت ــ ملامح الهند والصين واضحة بصررة ملموسة خلال بعض الآثار البوذية من هذا النوع والتى يرجع تاريخها إلى القرن الثالث الميلادى . والسبب فى ذلك انتشار البوذية فى أنحاء هذه البلدان من جنوب شرق آسيا واتخاذها الصبغة الرسمية فيها ، وعناية ملوك الكوشانية بهذه الفنون ، وذلك على الرغم من ميو لهم الشديدة إلى النواحى التجارية والاقتصادية ، وذلك لجلب المنافع المادية والرفاهية الشاملة لبلادهم وتطويرها فى هذا المجال إلى أقصى الحدود .

كانت سيلك ( Silk ) في شمال الكوشانية حلقة الاتصال بين الحضارة الكوشانية والصن من جهة ، وبينهما وبين إيران والعراق وآسيا الصغرى إلى غاية البحر الأسود من جهة أخرى . وعلى هذا الطريق وصل الفن الغانداري إلى الصين ومنطقة الشرق الأوسط .

#### اغوار اجنتا ومعابدها

تقع أغوار اجنتا ( AJanta ) على مسافة سبعين ميلا من مدينة أورنغاباد فى وسط الهند من ناحية الهضبة المنحدرة الماثلة كالأفعى من خلال الوديان الضيقة وتتخللها المناطق القفراء الصحراوية التى تشير إلى وجود عمران عظيم فى هذه المنطقة قبل بضعة قرون . وأن بعض معابدها تشير إلى أنها قد شيدت فى أوائل القرون الميلادية ، ولكنها ارتقت إلى القمة منذ القرن الحامس ووصلت إلى الذروة فى القرن السادس الميلادى.



لوحة ( ٣١ ) معبد الشمس في كورانات

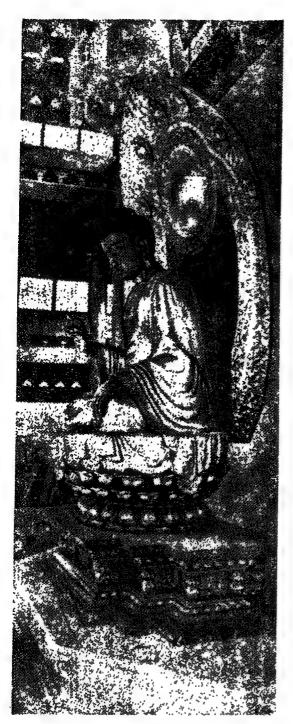

لوحة ( ٣٢) تمثال بوذا صنع حديثا في معبد « لينغ ابن »بالصين بارتفاع ببلسغ ٩ أمتار تقريبا .



لوحة ( ٣٣ ) معبد بوذا شيد حديثاا في بكين بالصين

ولعلها بدأت تأخذ مكانتها الخطيرة فى التاريخ البوذى بعد « شانشى » مباشرة ، ثم وصلت منها فنونها العظيمة الخالدة إلى أغوار « الورا » التى تلها مبلشرة .

إن الفن المعارى فى هذه المعابد التى حفرت فى الصخور قدل بوضوح على أنها تمثل العقيدة المهايانية البوذية الأولى . وفيها بهو عظيم فخم شيد للمبادة والطقوس ، يشد أنظار المشاهدين من آفاق الهند لرؤيته والوقوف أمامه إعجابا وتقديرا .

وأما النقوش المحفورة في هذه الأغوار والصور المنقرشة على جدران معابدها والتماثيل المنحوتة في كل جانب فهي تصور المواهب العظيمة والعبقرية الفذة في التصوير للفنانين الهنود . نقد سجل كثير من الرحالة انطباعات مشوقة ومغرية للغاية بعد مشاهدتهم الألوان والجمال في هذا النحت والرسم تلك التي تشد أو تار انقلب، وتثير العواطف والوجدان و تعزف في النفوس نغمات موسيقية حلوة، وتدفع المواهب الشعرية للانفيجار والتدفق .

ومن ناحية أخرى فإن هذه المعابد فى هذه الأغوار من هذه المنطقة القفراء تثير إعجاب الباحثين ، لأننا لانجد ما يدل على قيام دولة بوذية فى هذه المنطقة إطلاقا . ولعل التفسير المقنع فى هذا الصدد أنها كانت تقع فى طريق الحج للبوذيين ، كما أنها عاشت فى ظل الدولة البوذية لمدة سبعة قرون ، تلك التى قامت فى عصر أشوكا ، ثم تفككت عراها فى صورة دول الطوائف واستمرت على ذلك ردحا طويلا من الزمن .

إن بوذا لم يعرض فى هذه المعابد فى صورة فخمة وفى مظهر مادى ممتلىء بحياة البهجة والزخارف ، كما عرض فى الفنون الغاندارية التى ظهرت بعد اجنتا . بل عرضت حياته فيها على ضوء العقيدة المهايانية فى منتهى البساطة والسذاجة . وأن تماثيله فيها هى الأخرى بسيطة للغاية ، لازخارف فيها ولا روعة فنية ولا فخامة ولا إبداع .

### اغواد الورا ومعابدها

إن أغوار الوراء (Ellora) الواقعة في وسط الهند من ناحية الغرب تمثل أروع آيات الفنون البوذية وقمة مجدها. وفي هذه الأغوار حفرت الصخور لتشييد معبد بوذى فخم ومعابد أخرى كثيرة يبلغ عددها ثلاثين معبداً. أما أقدم معبد فيها فقد شيد خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين. ولعل هذه المعابد تعد مرحلة متطورة ومتقدمة للفن الغاندارى العظيم الذى ارتقي مدارج المهل في « سانشي » حتى القرن الخامس الميلادي. وهنا امتزجت البوذية المهايانية بالحضارة الدراويدية المزدهرة وآلهما الشهيرة سيمنا وقشنو وآلهة الآريين مثل براهما وقسفا كارام ( Visvakaram ) — المناهدات والفنون المعمارية — ولذلك تلوح لنا البوذية في هذه الأغوار منزوجة بالعقائد الدراويدية والآرية ، واحتلت هذه الآلهة مكاناً بارزاً في المعابد البوذية .

ولعل سببه فى نظرنا أن عصر غبتا الذهبى منذ القرن الحامس الميلادى قد أثر فى الديانة البوذية إلى أقصى مدى . لأن الهندوكية استعادت قوتها فى هذا العصر وتجلت فى أبدع المظاهر وأروع الصور وبروح متسامحة جداً .. وقد أصبحت البوذية فى مثل هذه الظروف مضطرة للتجاوب مع الديانة الهندوكية ولذلك ظهر تراثها الفكرى بهذه الصورة الممزوجة .

وإن معظم المعابد البوذية قد شيدت بالصخور ، وتبلو لمنا من أول وهلة أنها كتل من الصخور المنحنية والماثلة إلى الأرض ، ولكن معابد الورابالذات قد حفرت في جبل منحن بدلا من الصخور . ومن هنا تلوح لنا هذ المعابد – إذا ألقينا نظرة عليها من فناء الدار – إنها تكاد تختفي تحت سطح الأرض ، وينبغي لمشاهدتها الصعود إلى الشرفة من أسفلها . وعلى واجهة هذه المعابد وعلى جدرانها وأعمدتها نجد حياة الآلهة محفورة بكل عناية ،

وفى معبد هنا يسمى « دومارلينا » نرى أربع قاعات كبرى ، تبدو فى اجتماعها على شكل الصليب . وهذا المعبد قد بنى تكريماً للإله سيڤا القديم ، وأن واجهاته العديدة تشكل صورة رائعة لرقص الباليه المشهور فى عصرنا من حيث الروعة والحمال والإبداع . وهذاأروع مارسمه يراع الكهنة الآريون فى إبان مجد حضارتهم فى عصر غبتا .

ولكن معبد «كايلاسا» (kailasa) عمثل قمة الفنون الهندية المعمارية والحفرية والنحتية في ذلك الحين ، وليس هذا الصخر بمثل جزءاً من المعابد ؛ بل هر معبد كامل حفر في جبل . وأنه قائم على أرض يشبه الزاوية المستطيلة ، غارقا في باطن الأرض ، يبلغ عمقه مائة قدم . وهذا المعبد أيضا بمثل العقيدة المهايانية البوذية الممزوجة بالأفكار الآرية والدراويدية ، ومحتضن تماثيل الآلهة . وقد استغرق حفر هذا المعبد على منذا الحبل الشاهق مدة قرن أو أزيد منه بقليل ، ورفع من تحت هذا المعبد مايقر ب من ثلاثة ملايين قدم مكعب من الصخور ؛ وأن جميع أعمدته وجدرانه وأجنحته وسقوفه وسرادقه قد حفرت في الصخور الهائلة فصار كالطرد العظيم . ولم يبن معبد عظيم من هذا النوع في تاريخ الهند فيا بعد وإن داخل المعابد يسودها الظلام في بعض الأماكن بسبب ضخلمة سقوفها وإن داخل المعابد يسودها الظلام في بعض الأماكن بسبب ضخلمة سقوفها على روعة هذه الصناعة وتقدمها المذهل في الصخور والجبال .

ويبدو أنه قد أنشىء عليه فيما بعد برج شاهق جداً . ومن المعروف أن الأبراج العالية لم تزل تعتبر رمزاً خالداً للمعابد الهندوكية ، وهى تشبه فى مظهرها البروج فى الكنائس الأوربية ببعض الوجوه .

#### اليفنتا

إن اليفنتا ( Elephanta ) جزيرة تقع على مسافة ستة أميال من بومباى في الهضبة الغربية من ناحية الحنوب . وتصون بومباى من العواصف الخطيرة

لبحر العرب والتي تعصف على ساحل بومباى . وقد صارت هذه المدينة مركز الإله سيقا وهو إله حضارة نهر الهند منذ القدم . وفي القرن الثامن الميلادي قد وجه أمراء « راشتراكوتا » ( Rashtrakuta ) عنايتهم الخاصة إلى هذه الحزيرة ، وحفروا معبداً كبيراً في الصخور الموجودة فيها لتبدو شبيهة بأغوار اجنتا والورا . لقد أفل نجم البوذيين في هذا العصر واندثرت دولهم في أنحاء البلاد ، واستعادت الديانة الآرية قوتها ومحدها مرة أخرى ، ولكن آلهتها الآرية مثل برهما وإندرا قد فقدت مكانتها في هذه الآونة ، واستعيد مجد الآلهة الدراويدية ، ولا سيما فشنو وسيقا ، وحلت محل الآلهة الآريين ، ولذلك تعتبر معابد اليفنتا ، وسيقا ، وحلت محل الآلهة الآريين ، ولذلك تعتبر معابد اليفنتا ، تحجيدا لهذه الآلهة القديمة . ومن بين كثير من المعابد المحفورة في هذه الحزيرة لم يستكمل بناؤها الكامل إلا معبد واحد فقط وهو « غانيش غبتا ( Ganesh Gupta ) ويضم هذا المعبد بهواً فخما يغطي مساحة أربعن متراً مربعا .

ثم انتقل هذا الفن المعمارى إلى ولاية أوريسا فى القرن الثامن الميلادى ، وظل يتطور فيها إلى القرن الثالث عشر الميلادى . وقد شيدت فيها ٣٥ معبدا فخما خلال هذه القرون تمثل أروع فن معمارى فى المدقة والروعة والجمال ، ومن أهم المعابد فيها معبد شيد فى مدينة ويهرنسوار » .

وكذلك يعتبر معبد الشمس في ﴿ كُونَارَاكُ ﴾ من أعظم المعابد فيها :

وكذلك انتقل هذا الفن منذ القرن الثانى الميلادى تقريبا إلى جنوب الهند واشتهرت مدينة امراواتى فى هذا المجال بعد أن صارت مركز الديانة البوذية فى هذه الفترة من الزمان . وقد حفرث نقوش رائعة على المعابد البوذية فما فى منتهى الرقة والدقة والجمال والنعومة .



لوحة ( ٣٥ ) الاله سيڤا وبارواتي زوجته في معبد الورا

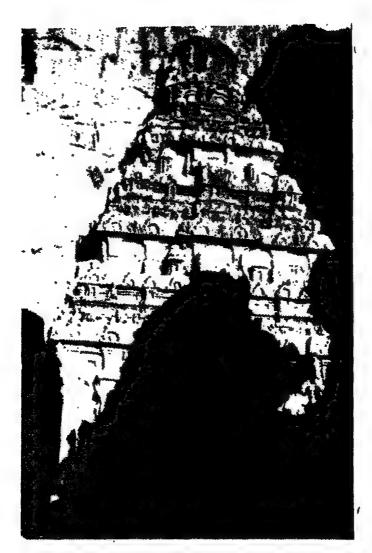

لوحة ﴿ ٣٤ ) معبد كايلاسا في أغوار الورا



لوحة ( ٣٦ ) افــــوار اجنتـــا

وقد ظهرت بنارس (الواقعة في اتاربراديش) في التاريخ في القرن الثامن قبل الميلاد حيمًا دخلت الهند الآرية في الطور المدنى والحضارى لأول مرة، ثم تحددت معالمها منذ قيام الدولتين الكبير تين أولا ها «كوسالا » في ولاية اتاربراديش وثانيهما «مجدا » في ولاية بيهار . وقد التي بوذا أول وعظه في هذه المدينة . ومن هنا نالت هذه المدينة مكانة التبجيل والتقديس لدى الهندوس . ومما زاد من قدسيها لدى الهندوس أن نهر الجنجا المقدس مجرى وسط هذه المدينة ، وعلى شاطىء هذا النهر شيد اعظم معبد هندوكى في القرن الثامن عشر الميلادى : ومهذا تكون هذه المدينة قد نالت اعجاب الهندوس وتقديسهم من حيث المعالم الحضارية خلال القرون الأخيرة فقط. وقد اصبحتهذه المدينة منذ ذلك الحين كعبة الهندوس وقبلتهم حيث يتوجهون إليها من كل فج عميق من الهند لإداء شعائر الحج وفق التقاليد الهندوكية .

# عصر شندرغبتا موريا النهبي

( ۲۲۰ – ۲۲۰ )

وهذا «شند راغبتا موريا الأول » Chandra Gupta Maurya الذى ارتق المعرش في عام (٣٧٠–٣٥٠) وهو شبيه جدا بسلفه شند راغبت موريا (٣٢٠–٣٢٠ ق. م .) المذكور من قبل ذلك الذى رفع مكانة الهند إلى القمة في العلوم والفنون . وهذا الملك العظيم الذى نكتنى من الآن بذكر جزء من المعلوم والفنون . وهذا الملك العظيم الذى نكتنى من الآن بذكر جزء من المعلوك الهند الذين تولوا عرش الهند حتى الآن . وهو الآخر قد أنشأ أعظم ملوك الهند الذين تولوا عرش الهند حتى الآن . وهو الآخر قد أنشأ أعظم امبراطورية في الهند تشمل معظم اجزاء الهند، ولكنه اتخذ « بنغال » عاصمة له ، في حين اتخذ سلفه « بتنه » في بهار عاصمة له ، ثم امتدت رقعة امبراطوريته إلى المناطق الممتدة كلها الواقعة على ضفاف الأمرين الجنجا والحمنا ، ونعني بذلك إلى غاية « دلهي » العاصمة الحالية للهند . ولما توفى والحمنا ، ونعني بذلك إلى غاية « دلهي » العاصمة الحالية للهند . ولما توفى « غبتا » في عام ٣٣٠ م خلفه ابنه « صامو درا — غبتا » (Samudra-Gupta)

• ٣٨٠ م ) ثم حفيده و شاندرا غبتا موريا الثانى» ( ٣٨٠ – ٤١٩ م ). لقد بلغت الهند خلال قرن قمة المجد و ذروة العلا فى جميع المجالات ، و اتسعت رقعتها رويدا من خليج بنغال إلى بحر العرب من ناحية ، ومن الهملابا إلى جنوب الهند من ناحية أخرى ، ولكن المناطق الجنوبية التى تكون الآن ولايات مدراس وميسور وكير الا و آندرا براديش لم تدخل فى حوزة هذه الامبر اطورية مطلقا بل عاشت منفصلة عنها كما سنذكره قريبا .

ولم تكن هذه الامبراطورية الشاملة على غرار الامبراطوريات التى ظهرت في الشرق الاوسط تلك التى كانت تحكم البلاد كلها مباشرة وتصدر أو امرها من العاصمة لتنفيذها حرفيا ، بل حاول هؤلاء الاباطرة ضم هذه الدول في صورة فيدرالية تقريبا ، واكتفوا بارغام جميع الملوك الصغار على إعلان الولاء للامبراطورية والاعتراف بالخضوع والطاعة لها على أن يدفعوا لها الضرائب ويرسلوا إلها ممثليهم ، وهم يرحبون بدورهم بمندوبي الاباطرة في بلاطهم . وما عدا هذه الأمور فإنهم يتمتعون بالحرية الكاملة والحكم الذاتي المطاق داخليا في حدود مملكتهم كما يشاءون ، دون تدخل من المركزية من المركزية في صورة فيدرالية سهلت الأمور إلى أقصى الحدود ، وأزالت جميع العراقيل والموانع عن طريق اتساع حدود الامبراطورية من جهة ، وابقاء الدول الصغرى من جهة أخرى ، وتبعا لذلك اختفت جميع العوامل والبواعث التي تدفع الدول الصغرى إلى التمرد والعصيان وشن الحروب والبواعث التي تدفع الدول الصغرى إلى التمرد والعصيان وشن الحروب

وليست لدينا وثائق تدل على ممارسة الاباطرة ضغوطهم على الملوك الصغار وشنهم حروبا شعواء ضدهم لاخضاعهم لسيطرتهم . وليس من المستبعد أنهم تحد مارسوا الضغوط وشنوا الحروب ولكنها كانت قليلة للغاية فيا يبدو لنا — ، وذلك على حسب ما تقتضيه الضرورة ، وفي بداية الأمر فقط:

ولكنهم استطاعوا إعداد جيش جرار قوى اثار المهابة والحوف فى نفوس الملوك الصغار واقنعهم بالاعتراف بالامبراطورية بالطرق السلمية .

لقد ساد الأمن والسلام أنحاء البلاد لأول مرة بعد اشوكا ، واستقر النظام والقرار ، ولم يحدث شيء يعكر صفاء النظام والاستقرار للبلاد عدا حادثة مؤلمة في عام ، 13 م وهي تعرض البلاد لغارات القبائل البدوية المتدفقة على الشمال والزاحفة من ناحية ايران والتي سميت « افثاليت هونس» ( Ephthalite Huns ) ، ولكن سرعان ما قضي عليها ووضع الحد لما ارتكبت من الفوضي والقلاقل حتى عاد النظام والسلام .

ومما يثير الدهشة لدى المؤرخين استتاب الأمن والنظام في الهند في هذه الآونة بالذات في حين اشتد الصراع والمنازعات في العالم المعاصر للهند وبصفة خاصة في الشرق الأوسط والصين. وقد عمت البلوى والفوضي والاضطراب هذه البلاد كلها في هذه الفترة من الزمان.

وبسبب استقرار الأمن والنظام دخلت الهند أعظم مرحلة علمية في تاريخ الهند قاطبة . ولذلك اجمع المؤرخون كلهم على تسمية هذا العهد بالعصر الذهبي في تاريخ الهند قاطبة .

لقد تقدم المحتمع الهندى تقدما كبيرا في جميع المحالات ومرافق الحياة ، سواء أكان ذلك في المدن أو القرى . كان الا باطرة يتسامحون إلى أقصى الحدود مع جميع الفرق والانجاهات والميول والنزعات ، ولم يفرضوا عقيدة معينة على أحد ، ولم يرغموا أحدا على اتباع مذهب فكرى معين . ولذلك تمتعت جميع الملل والنحل بالحرية والمساواة . ومن ناحية التنظيم والإدارة فقد كانت الحكومة توفر التسهيلات للفلاحين ولم ترغمهم على دفع ضرائب باهظة ، وكذلك لم يمارس الاقطاعيون الصغار أوملاك الأرض ضغوطاً شديدة على هؤلاء . كانت القرى تتمتع بنفس الحرية والنظام القروى القديم المألوف ولم تكن هناك محاكم ولاقضاء للبت في قضاياهم ، بل المحالس القروية المنتخبة هي التي كانت تمارس جميع هذه السلطات .

وفى عصر غبتا الثانى زار الهند رحالة صينى شهير وهو و فا ها سيان ، (Fa hasien ) ذلك الذى أشاد بالهند وأغرق فى ثنائه على الحرية والمساواة والنظم والإدارة والرفاهية فيها .

لقد ظهرت تنظيات شعبية عديدة فى القرى والمدن داخل المعابد والأديار حتى تتمتع بكامل الحرية فى مناقشة الأمو ر وإصدار الفتاوى والأحكام بدون أى ضغط خارجى من جهة السلطات الرسمية أو من أية جهة أخرى .

و على الرغم من ظهوركثير من الطوائف والفرق لم تنشب بينها الحلافات المذهبية والصراع أو المنافسات ، لأن مثل هذه العوامل قد أخمدت في مهدها ووضعت قوانين صارمة للقضاء على مثل هذه الأمور وحددت وظائف هذه الأمور و ظائف هذه الأمور و ظائف هذه الطوائف بوضوح و دقة .

ويرى الباحثون أن الديانة الهندوكية الآرية قد تحولت في هذه العصر إلى ديانة عامة وسميت بالهندوكية ، ولم يكن هذا الاسم معروفاً من قبل ن

### تدوين الشريعة الهندوكية

وعلى الرغم من تسامح أباطرة أسرة غبتا مع جميع الأدبان والطوائف كان عهدهم فى الحقيقة عهد ارتفاع لمجد الطوائف الآرية وتقاليدها وديانها واعلاء شأنها وتمجيدها وتقديسها وعرضها فى صورة جديدة . ومهذا أفل نجم البوذية فى الهند كدين رسمى للدولة وحلت محلها الديانة الكهنوتية الآرية ، ونالت التقدير والاحترام مهيكاها الجديد وملامحها المشرقة بعد إجراء تعديلات على ضوء تطور الأمور والملابسات . ومن هنا صار دين الهند الرسمى لأول مرة فى تاريخها مهذه المصورة التوسعية ، إذ أن الهند صارت فى هذا العصر أكبر اميراطورية الأول مرة فى تاريخ الهند الطويل ه

وَمَنَ الْمُعْرُوفُ أَنْ الْكَنْهُةُ قَدْ وَضَعُوا أُولَ كَتَابُ تَشْرِيعَى فَى القَرْنُ الثَّانِي قبل الميلاد وهو ﴿ مَانُو — سَمَرَتَى ﴾ ﴿ ﴿ manu simirti ﴾ الذي كان يتضميه



لوحة ( ۳۷ ) اول معبد هندوكي في عصر غبتا على طراز روماني

الأمور التشريعية للديانة الهندوكية . وقد عرض الكهنة هذا الكتاب على أن همانو ، أقدس قديس لهم – وهو بمثابة آدم فى ديانات الشرق الأوسط – قد تلقاه من الههم العظيم « براهما » ، مباشرة . ومنذ ذلك الحين بدأ هذا الكتاب ينتقل شفوياً من جيل إلى جيل حتى تم تدوينه فى سجل فى القرن الثانى الميلادى . ولكنه وفى خلال هذه المدة الطويلة أضيفت إلى هذا الكتاب الثانى الميلادى . ولكنه وفى خلال هذه المدة الطويلة أضيفت إلى هذا الكتاب إنى مضمونه ومحتوياته إلى درجة كبيرة . وأن هذا الكتاب بعد ظهوره على هذه الصورة الجديدة منذ القرن الثانى الميلادى نال مكانة التقديس والتبجيل لدى الآريين . ولعل سببه ظهور الديانة الهندوكية فى طور جديد فى هذه الآونة وتقليل شأن البوذية وتخفيف حدتها وحماستها و تر اجعها من ميدان السياسة رويدا رويدا . وبعد هذا التدوين لم تضف إلى هذا الكتاب إضافات جديدة .

وعلى ضوء هذا الكتاب ظهرت فيما بعد تفسير ات جديدة التشريع الهندوكي وظهرت أربع مجموعات جديدة . وقد دونت هذه المحموعات في عصر غبتا وسميت « دهار ما شاستر اس » ( Dharma-shastras ) . وأن هذه الشريعة تبنى على المصادر الآتية :

(۱) كتبالفيدا وشروحها (۲) التقاليد الهندوكية وعرفها ، وتجارب رجال الدين والكهنة والقديسين عبر القرون (۳) التجارب الفرديه وقوانين الملوك والحكام فى كل عصر وزمان .

لقد ظلت هذه التشريعات تسيطر على عقول الهندوس ووجدانهم عبر الفرون ، واستلهم منها جميع الملوك أثناء إعداد تشريعاتهم وقوانينهم فى كل عصر ، واقتفى آثارها جميع الهندوس دون إبداء معارضة صريحة فى أى عصر ، ولم يحاول أحد منهم أن يبدى أية غضاضة ، بل احترموها غاية الاحترام وذلك اعتقادا منهم بأنها صدرت من « براهما ) إله الآلهة ، وليس للانسان دخل فى إعدادها وإصدارها وعرضها .

### تطور الديانة الهنعوكية منذ القرن الأول الميلادي

ومن الجدير بالذكر أن الديانة الآرية هي الأخرى سارت على نفس طريق الشرق الأوسط في مجال الحضارة حيثها نسبت كل طور من الأطوار الحضارية إلى إله من الآلهة . لقد وجدنا مثلاً في أرض الرافدين إستعلاء مكانة اله الشمس في عصر السومريين ، والإله ماردوك في عصر البابليين ، والاله آشور في عصر الآشوريين. وكذلك نسبت الحضارة الهندية المتمثلة في الديانة الآرية إلى بعض الآلهة مثل الإله إندرا فور نزوح الآريين إلى الهند . وإلى براهما منذ القرن الثامن قبل الميلاد، وإلى الإلهين الدر اوديين ڤشنو وسيڤا منذ القرن الأول الميلادي إلى القرن السابع الميلادي . لقد ارتفع شأن الإله ڤشنو خلال هذه القرون واضمحل أمامه الإله سيڤا . وإن علو مكانته بمثلها الكتاب الهندوكي الشهير « البهاغاواتا » الذي ألف في القرن الأول الميلادي . وكذا بلغت شهرة الإله فشنو الذروة حييًا تجسد فيه بوذا وفق نظرية المهايانية ، وانتقل عن طريق البوذية إلى العالم الحضاري كله . وفي إمبراطورية غبتا إزدهر شأن الإله سيڤا وإنتشرت الحضارة المنسوبة إليه ، ونال مكانة عظيمة في المعابد والطقوس والمراسيم لدى عامة الناس . ومن أجل ذلك نراه يحتل مكان الصدارة في المعابد التي شيدت في امبراطوية غبتا في عباى وأوريسا. وبالإضافة الى هذا الإله الشامل الحنوى في عقول الهنود في ذلك الحين ، ازدهر في بنغال عاصمة غبتا إله محلى وهو « ساكتاس » ( saktas ) وارتفع شأنه فيها .

ومن المعروف أن الإله سيڤا هو أصلا إله حضارة نهر الهند في موهنجودا رووهارابا تلك الحضارة التي كانت على منوال حضارة الشرق الأوسط في تقدمها ومجدها. وهذا الإله الأعظم في تلك الحضارة قد سيطر على عقول الناس وفرض سيطرته علمهم ، وأرغمهم على الاعتراف

بسلطة الملوك على أنهم خلفاء الله فى الأرض. وهذا هو السبب فى أن هذا الإله الحضارى لما استعاد مجده فى امبراطووية غبتا قضى على الدول المستقلة أوملوك الطوائف وأجبرهم على تسليم القيادة العليا للمركز وقائده الإمبراطور باى شكل من الأشكال ولو كان ذلك فى حدود الحكومات الملامركزية أوالفيد رالية.

### بوراناس

لقد ذكرنا الكتاب «البهاغاوانا» الذي ظهر في القرن الأول الميلادي ليمجد الإله قشنو وتجسده في شي الأشخاص. وهذه النظرية ظات تتطور وتنسج حولها الأساطير وتحاك القصص وتناقلها الألسن ردحا طويلا من الزمن حتى تم تدوين مجموعة كبيرة منها في عصر غبتا. وهذا الكتاب يعطى المكانة الأولى الكرشنا، ذلك الذي تجسد فيه قشنو، ثم تنسج قصص وأساطير كثيرة تتعلق بظهور الكون وفق هذه النظرية، ويحتل فيها قشنو مكان الصدارة.

ولكن كتاب برانا أو بوراناس ( puranas ) ومعناه : التراث القديم ، ظل يتطور حتى القرن العاشر الميلادى وبهذا يحتوى هذا الكتاب على مجموعات كبيرة ومجلدات ضخمة عديدة ويشكل موسوعة كبرى في الديانة الهندوكية .

### ظهور المرونة في الهندوكية

وبسبب سياسة المرونة والسياحة بين الملوك وجميع الطوائف الهندوكية أم الكهنة بإجراء تعديلات في العقائد الهندوكية ، وجعلوها أكثر مرونة لتستظل في كنفها حميع الطبقات مبتديا من الفلاح الجاهل ومنتهيا إلى البراهمة – الطائفة العليا – . وأصبح الدين الهندوكي مشوقا ومغريا لجميع الطبقات وحتى للدراويديين ، لأن الههم القديم « فشنو » ومغريا بجميع الإله برهما إله الآريين ، وكذلك نال إله آخر أهم وهو سيفا .

مكانة مرموقة فى المعابد الهندوكيّة كلها . ولذا أصبح الدين الهندوكى مستساغا وملائماً لأحاسيسهم وعواطفهم وعقولهم .

## سبب انسحاب البوذية من مكان القيادة

لقد قلنا إن الديانة البوذية قد دخلت مسرح السياسة والعلم والفكر منذ عصر الشوكا ، ثم تحولت من البساطة والسداجة إلى القوة والمجد ، وحملت لواء الحضارة والثقافة للإنسانية جمعاء ردحا طويلا من الزمن . وإن الزخارف المدنية وأنوار الحضارة وطغيان المادية وسلطان النفوذ والقوة التي عاشت فيها البوذية زمنا طويلا أغرقت رجالها الدينيين في حب الجاه والمال والولع نحياة الترف والبذخ ، ثم حولت أديرتهم ومعابدهم إلى قصور من النعيم والجنان . وهذه الظاهرة هي التي تدفع كل أمة متقدمة نحو الزوال والانحلال ثم إلى الانهيار والإندثار ، وكذلك شأن كل ديانة وحضارة . لأن رجال الدين والقديسين إذا استبدت بهم المادية والأطماع وإستولت عليهم والى المعالم الحضارية عندهم. وهذا ماحدث للبوذية في الهند ، ومن نتيجة ذلك إنسحبت من معارك الحياة وإنعزلت لتعيش في داخل جدران معابدها وأديارها إلى الأبد .

### انتشار الحضارة الهندية في جنوب شرق آسيا

لقد از دهرت الثقافة والحضارة فى عصر غبتا بصورة مذهلة فى أنحاء الهند وانتشرت من أقصاها إلى أقصاها ، ثم تخطت حدود الهند وامتدت إلى آفاق جنوب شرق آسيا ، وأثرت فى الصين واليابان وكوريا والبلاد الأخرى تأثير ا قويا ، ومن المعروف أن المالك غبتا لم يخض معارك دامية ضد الملوك سواء أكان ذلك فى داخل الهند أو خارجها ، ومع ذلك فاق عصره جميع العصور فى مجال الحضارة والثقافة . وكذلك لم يكن غبتا متعصبا للديانة الهندوكية ، ومع ذلك أصبحت الديانتان البوذية والمسيحية ومناوئة لها فى كل جهة ته

ولعل ازدهار التجارة فى هذا العصركان أكبر باعث لانتشار الحضارة الهندية وثقافتها فى الدول المجاورة للهند بهذا الشكل المدهش. ومن الجدير بالذكر أن الطرق التجارية من الناحية الشرقية الجنوبية نشطت إلى أقصى الحدود فى هذا العصر، واصبحت بلاد جنوب شرق آسيا ولا سيا جزر اندونيسيا وماليزيا على صلة رشيجة بالهند، ومتفاعلة معها إلى أقصى الحدود فى الثقافة والحضارة.

لقد التقت الصين بالحضارة الهندية العظيمة المتكونة من العناصر اليونانية والرومانية والعراقية والإيرانية منذ القرن الأول الميلادى عن طريق البوذية . ثم انتشرت الحضارة الهندية والديانة البوذية عن طريق الصين فى اليابان وكوريا والمناطق المحاورة لها . ومن نتيجة ذلك تدفق سكان هذه البلاد على الهند لزيارة الاماكن المقدسة لبوذا فى ولاية بيهار عم طريق خليج بنغال مارين بمدن بنغال المتصلة بولاية بيهار . وقد اصبحت سجلات الرحلات لبعض أعظم الرحالة الصينيين وغيرهم خلال هذه القرون من أكبر وثائق تاريخ الهند السياسي والثقافي لهذه الفترة من الزمان . وكذلك انتشرت هذه الديانة فيا بعد في جزر ملايا واندونيسيا والهند الصنية وتايلاند وفلباين وبورما .

ولما قامت المبراطورية غبتا فى القرنين الرابع والحامس الميلاديين ، ازدهرت الديانة للمندوكية بصورتها الجديدة ، فأصدرت الكهنودتية فتاواها فى تأييد الاسفار والرحلات خارج البلاد ، وذلك تشجيعا للتجارة والهجرة والرحلات بخلاف تزمتهم فى القرن الثالث قبل الميلاد حيمًا وقفوا ضد هذه الأمور وحرموا الاسفار والرحلات خارج البلاد لتوطيد مكانتهم وانقاذ حالتهم المالية المتدهورة من جراء التطورات المؤسفة ضد مصالحهم . وأما فى هذه الفترة من الزمان فقد قام البراهمة أنفسهم بعدة رحلات تجا ية إلى جزر مالايا وبورنيو وإندونيسيا وبورما . وبهذا اتصلت بلدان جنوب شرق آسيا بالهند اتصالا وثيقا ، واستوردت من الهند أدواتها الثقافية المتقدمة شرق آسيا بالهند اتصالا وثيقا ، واستوردت من الهند أدواتها الثقافية المتقدمة

من جراء امتزاج الفئون الهندية والرومانية وخبراتها الفنية المتبادلة. وهذا الالتقاء وما ترتب على ذلك من تبادل الزيارات بين سكان البلدين أدى إلى انتشار الثقافة الهندية في هذه المناطق وتبعا لذلك كان انتشار الديانة الهندوكية المتمثلة في الإله سيفا ، ذلك الذي أصبح رمز الحضارة الهندية في المراطورية غبتا.

وكذلك بدأت السفن الهندية تتجول فى بلاد افريقيا فى هذا العصر. ولقد شوهدت سفنها فى سواحل السودان وغينيا واثروبيا ، واستوردت هذه البلاد من الهند الحبوب الغذائية والفواكه مثل الموز والأدوات الحضارية الأخرى . ومن المعروف أن الهند كانت على صلة وثيقة بمصر فى عاصمها الرومانية والاسكندرية » .

يتول المؤرخون إن السفن التجارية الهندية لما قامت برحلاتها الأولى لجزر جنوب شرق آسيا كانت هذه البلاد تعيش في حالة بدويه للغاية ، بعيدة عن مظاهر الحضارة والثقافة ، تمارس الزراعة كمهنة اساسية بالاضافة إلى الملاحة في بحارها الحيطة بها وكان الأرز من أهم محاصيلها الزراعية . وإن تردد السفن الهندية وسكان الهند إليها قد صار موضع الإعجاب والدهشة لديهم ، لأنهم واجهوا أمة حضارية جديدة لم تتصورها عقولهم في ذلك الحين . فارست سفن الهند في سواحلهم واتصل الهنود بسكانها وشيقا ، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى التجارب مع الهند في الفكر والثقافة . ومهذه الاتصالات والصلات غزا الهنود قلوب هؤلاء جميعا ، فانتقلت وبهذه الاتصالات والصلات غزا الهنود قلوب هؤلاء جميعا ، فانتقلت المناطق آثار اللغة السنسكريتية وآدابها وانتشارها في انحاء تلك البلدان ، ونيلها المكانة الأولى في الأوساط الحكومية والشعبية على السواء . ولماكانت معظم بلاد جنوب شرق آسيا — عدا الصين واليابان وكوريا — قد اتصلت بها اتصالا وثيقا واستوردت منها بالهند منذ عصر غبتا فقط ، ثم اتصلت بها اتصالا وثيقا واستوردت منها

الأدوات التجارية والحضارية ، فقد اعجب أهلها بالطبع بالديانة الهندوكية المتمثلة في الإله سيفا ، إله الحضارة الذي يفرض سيطرة الملوك على الشعب كله : ومن هنا اصبحت الدول القائمة في هذه الجزر مسيطرة على سكانها لأول مرة ، وسلم زعماء القبائل -- من جراء هذه الأمور والتطورات -- زمامهم للإله سيفا ، وتبعا لذلك اعترفوا بسيادة الملوك والقانون والنظام على نظمهم القبائلية الطائفية المشتتة .

### العلوم والفنون في عصر غبتا

لقد تقدمت العلوم والفنون تقدما كبيرا في هذا العصر ، بل بلغت قمة المحد والعلا : ومن هنا اشتهر هذا العهد وسمى بالعصر الذهبي لدى مؤرخي الهنود والافرنج على السواء .

ومع ذلك لم يشهد هذا العصر أى تجديد أو أصالة في مجال الفكر والدين ، بل جل المحاولات تركزت في تأليف الشروح والتفاسير للكتب القديمة مثل كتب القيدا دون اضافة جديدة إلى أصل النصوص القديمة . وكذلك وجهت العناية إلى حفظ النصوص القديمة وتناقلها شفويا من الاستاذ إلى التلميك ، وذلك تقديسا وتيمنا . وقد ساد الاعتقاذ حتى في هذا العصر بأن العلم لن يأتي إلا بعد التتلمذ على الأساتذة ، وأخذ أسراره منهم اعتمادا على الذاكرة والحفظ . وبهذا ظلت العقيدة الهندوكية محافظة دون حدوث تجديد جذرى فها ي

### اللفة السنسكريتية

لقد قلنا إن ظهور البوذية كان رد فعل عنيف ضد الفكر الآرى وتراثه كله . فقد سارت البوذية في خط معاد سافر ضداللغة السنسكريتية . ومن هنا ازدهرت لغة ، بالى ، ثم براكرت — إحدى اللهجات الشعبية في ولاية بيمار — وصارت مناوثة للغة السنسكريتية ، وظهـــرت فيما الآداب والفنون بعد ذلك : ولكنها اختفت من المسرح السياسي والفكرى

والأدبى فى عصر غبتا ، وعادت اللغة السنسكريتية إلى مجدها ورونقها ونشاطها ، وألفت بها الكتب الدينية والأدبية والقصصية كلها ، وأصبحت لغة التخاطب والتفاهم والبلاط والجهات الرسمية ، كما سكت بها النقود والعملات . وإن ازدهار هذه اللغة بعد اختفائها من المسرح السياسي والشعبي قرابة ثما ثماثما ته سنة يعتبر معجزة عظيمة لهذه اللغة وتراثها الحالد . وفي نفس الوقت ضعفت لغة براكرت البوذية واندثرت تماما ، ولكنها اختفظت بكيانها ومجدها بعد انتقالها بكامل هيكلها إلى سيلان ، ولم تزل فيها اللغة الرسمية الأولى ؛ وهي التي تسمى الآن في سيلان «السنغالية» .

لقد تقدمت الآداب تقدما ملحوظا ، ونالت الملاحم الهندية الشهيرة كالرامايانا والمهابهاراتا مكان التقديس والتبجيل ، كما أضيفت إليهما إضافات كثيرة في هذا العصر . إن القصص البطولية السهواردة فيهما ومشاهدها الرائعة أصبحت موضع التقدير والعبر والموعظة للقواد والضباط، ولذلك كان الكهنة يرتلونها في المناسبات البطولية للبلاد .

وكذلك وجهت العناية لقراءة الكتب المقدسة مثل الڤيدا والجيتا للعبرة والموعظة نفسها ، وبذلك عادت لها الحياة مرة أخرى .

ومن الناحية اللغوية فقد واصلت الجهود من جديد لتطوير الدراسات النحوية والشعرية من حيث البديع والعروض ، تلك التى بدأها « باى نينى الخلال القرن الثالث قبل الميلاد . قد أضيفت شروح وتفاسير إلى أصول « باى نينى » وتضخمت الدراسات فى هذا المجال . وليس معنى ذلك أن المدراسات اللغوية والعروضية لم تنل أى اهتمام قبل عصر غبتا ، ولكن حركتها كانت بطيئة طوال السنين الألف الماضية حتى انفجرت كبركان فى عصر غبتا خلال القرنين الرابع والحامس . وهذه العناية الكبيرة باللغة عصر غبتا هي التى دعت الأدباء واللغويين فى هذا العصر إلى إعداد أول السنسكريتية هي التى دعت الأدباء واللغويين فى هذا العصر إلى إعداد أول قاموس سنسكريتي ولأول مرة فى تاريخ الهند . ومن الجديد بالذكر ان

هذه الدراسات اللغوية والعروضية الجديدة المتقدمة والمتطورة للسنسكريتية هي التي عكف البيروني على دراستها بحذا فيرها واستفاد منها إلى اقصى الحدود وسجل تبحره وتمكنه فيها في كتابه العظيم (تحقيق ما الهند).

## الطب

لقد اشتهرت الهند في مجال الطب منذ القدم. ولكن طبها حتى قيام الحضارة كان مفردا بسيطا ، يعتمد على الأعشاب والعقاقير والسحر والتماثم والتعاويذ. ولما انتقلت الهند الى الطور الحضارى منذ القرن الرابع قبل الميلاد ظهر فيها الطب المركب وهر عبارة عن ظهور الأدوية المركبة وفق اصول الكيمياء من عناصر عديدة ، وظهرت العمليات واكتسب أطباء الهند خبرات واسعة في هذه المجالات كلها ، وتطور الطب من جراء ذلك الى أقصى الحدود منذ القرن الاول الميلادي وحصلت لها الذاتية والأصالة فيه .

ولقد مر الطب الهندى الحضارى بطورين في حياته. الاول منذ القرن الاول الميلادى الى القرن الرابع. وهذا يسمى «شاراكا» ( Charaka ) ولا نجد في هذا الطب الدقة أو النظام بل تسوده الفوضى والخلط وسوء التنظيم وذلك في كل من جداوله وقوائمه التي تتعلق بالعلاج والمواصفات والادوية. ولكنه منذ القرن الرابع دخل في طور جديد يسمى «سوس روتا» « susruta ». وفي هذا الطور الثاني اتسم الطب بالتنسيق والتنظيم في كل الامور ، وزال الخلط والمزج والفوضى كلية . ومن هذا العصر دخلت الهند في مرحلة متقدمة في الطب وانتج اطباؤها إنتاجا ضخما يتسم بالأصالة والتجديد . وهذا الطب قد اعترف بالعمليات وادخلها كجزء البائزية قد عارضت تشريح الجثث أشد المعارضة ، وحاولت دون تقدم هذا العلم واحرازه انجازات عظيمة .

### علم الغلك والهيئة

لقد ازدهر هذا العلم منذ اتصال الهند باليونان ، ثم استفادت الهند من تجارب إيران فى ظل الدولة الساسانية ، ونتيجة لهذه الجهود استطاعت خلق أصالة وذاتية فى هذا العلم . ولكن الباحثين يرون أن علم الفلك لدى الهنود فى هذه الآونة كان مخلوطاً بالرياضيات .

وقد ظهرت الرياضيات منذ ظهور المعابد و مناراتها الشامخة . إن المذابح والقرابين في المعابد هي التي كانث عاملا أساسيا لظهورها ، لأنها تستند إلى الحساب . وكذلك دعت الضرورة إلى معرفة حركات الشمس وحالات الجو والطقس فأدى إلى ازدهار هذا العلم ازدهاراً كبيراً . وقد ظهر أكبر عالم رياضي في عام ١٩٩٩ م وهو و ارياباتا » (Aryabhata) ذلك الذي أجرى تعديلات عديدة في الرياضيات وابتكر نيها ابتكارات ، وهو الذي يرجع إليه الفضل في ظهور الأعداد والأرقام التي نستعملها اليوم في اللغات الافرنجية ، وهذه الأرقام هي التي انتقلت إلى العربية في العصر عرف هذا العالم استخدام النظام العشرى والصفر ويعتبران من أهم عرف هذا العالم الرياضي التي ظهرت في بابل في القرن الثامن عشر قبل الميلاد . ثم انتقلت إلى العواصم الحضارية لتنطور وتتقدم حتى وصات قبل الميلاد . ثم انتقلت إلى العواصم الحضارية لتنطور وتتقدم حتى وصات إلى الهند لتبلغ القمة .

ومن الجدير بالملاحظة أن المجتمع الهندوكي لم يتمتع في هذا العصر بالروحانية فحسب وفق الحياة الصوفية المبنية على نفى الذلت ووحدة الوجود، بل زخارف الحضارة وأنوارها البديعة دفعت كثيراً من الناس إلى ممارسة حياة الترف والبذخ والشهوانية المغرقة إلى حد بعيد . ويبدو في ظاهر الأمر أنهما متناقضان جداً ، ولكن الحياة الحضارية تمهد السبيل لكلا اللونين من الحياة في كل عصر وزمان .

## بداية عصر الظلام منذ سقوط امبراطورية غبتا الى الفتح الاسلامي

لقد عاشت هذه الاميراطورية قرنين ونصف قرن من الزمان حياة حافلة بالمحيد والعظمة صاعدة وملتوية ومرتفعة ومتساقطة حتى كتب لها الزوال مند عام ٧٠٥ م وفق سنة الحياة وسير الحضارة منذ ظهور هذا الكون . وإذا وصلت أية حضارة إلى قمة المحد وذروة العلا وجدناها من ذلك الحين تتجه إلى الأبهيار ثم السقوط بهائيا . لأن الحياة الحضارية المفعمة بالمادية تجلب أنواعا من الأضرار ، ومن شأنها أن يتناوب جسدها السلم ألوان من الأضرار والعلل ، تشل قواه وتضيف إلى الجسد المريض وهنا إلى وهن حتى تبلغ حد الشيخوخة وتموت إلى الأبد، ثم ينتقل لواء الحضارة إلى أمة جديدة لم تزل تتمتع بالصحة الموفورة بسبب ممارستها الحياة البدوية وبعدها عن زخارف الحضارة وأنوار المدنية ، ثم تنفجر شحنات هائلة من إ الطاقات الروحية من نفوسها الكامنة ، فتندفع هذه الأمة لتنشر رسالتها الحديدة ، وتبعا لذلك تستولى على قيادة الحضارة الإنسانية . ونفس ماحدث حينًا انفجرت طاقات الهند الكامنة بفضل بوذا ورسالته السامية ، وحينما ارتفعت حضارة غبتا في الوقت الذي وصلت فيه الحضارة الرومانية إلى طور الشيخوخة . ولما آلت جميع الحضارات الانسانية إلى الزوال بعد حدوث أمراض الشيخوخة فيها ، فجرت الحزيرة العربية ـــ منبع الرسالات السموية في الشرق الأوسط في كل عصر وزمان ــ شحنات جديدة من الطاقات الروحية ، فظهر الرسول العربي محمد عليه السلام وانطوت تحث لوائه جميع الحضارات الإنسانية حينذاك وصارت بلاد العرب مركز الحضارات الإنسانية مرة أخرى.

انهارت امبراطورية غبتا منذ عام ٥٧٠ م كما قلنا بعد إصابتها بمرض الشيخوخة من ناحية ، وتدفق بعض القبائل البدوية على الشال من تاحية ثانية ، وتفكك عرى الوحدة أو الفيدرالية من ناحية ثالثة ، الأمر الذى أدى إلى ظهور ملوك الطوائف ، وكثرة المنازعات والمنافسات والصراع

فيما بيهم ، فسادت الفوضى أنحاء الهند ، والهار النظام والأمن وحدث خلل هائل فى ميزان القوى الداخلية . وتبعا لذلك انتشرت الحلافات المذهبية . ومما زاد الطين بلة أنه قد تدفقت أمواج همجية وحشية على الهند ، وحطمت معالم الحضارة فى المناطق التى قاءت فها الدولة الكوشانية . وهذه تسمى بالقبائل الهونية ( Huns ) . وهى فى الحقيقه كانث إحدى الموجات الهمجية التى زحفت من شمال الروم ، ولكنها فى نفس الوقت لم تكن من الأصل الهندى الأوربي . فقد جاست هذه القبائل من أقصاها إلى أقصاها الأمر الذى أدى إلى الهيارها إلى أقصى مدى .

ثم عاد إلى الهند شيء من الطمأنينة حينما استطاعت الهند التقاط أنفاسها بعد تجمع بعض قواها المنهارة في الشمال في أوائل القرن السابع الميلادي ، وإنشاء دولة سميت « هارشا » ( Harsha ) وهو اسم ملكها الأول . وهذه الدولة راعت كلا من البوذية والهندوكية ، ثم قامت دولة أخرى مناوئة لها من ناحية بجنوبها في نفس المنطقة وهي «البولاكشتية » ( pulakeshin ) ، وهي الأخرى سميت باسم ملكها الأول ، وزاد بينهما التنافس والمنازعات في بعض الأسيان إلا أنهما تمكنا من صيانة استقلالهما وحريتهما قرابة ثمانين سنة . ثم زاد الصراع والمنازعات بين أمرائهما . وفي هذه الآونة دخل الإسلام هذه المنطقة الشالية التي ظلت تتصارع وتتنازع ، فقضي عليهما القائد العربي محمد بن القاسم وضم هذه الأراضي المفتوحة من ولاية السند إلى الدولة الأموية في دمشق وذلك بالتحديد في عام ٧١٧ م .

# استغلال جنوب الهند عن الشمال حتى في العصر الاسلامي وازدهار حضارته

لقد كان جنوب الهناء على اتصال وثيق بالشرق الأوسط والأمر اطورية الرومانية كما قلنا . ومن هنا أتيحت له فرصة عظيمة لتطوير حضارته وتقدمه

إلى أقصى الحدود بعدقيام الدولة الإسلامية فى الشهال. لأن الفتوحات الإسلامية لم تمتد مطلقاً إلى حدوده ، اللهم إلا فى القرن السابع عشر الميلادى حياً قامت دويلات إسلامية فى و لايتى ويسور ومدراس تلك التى سرعان ما سقطت فى ايدى الانجليز بعد سقوط «دلمى » العاصمة بزمن يبلغ نحو نصف قرن .

وفى هذه المنطقة علا نجم إلههم القديم « قشنو » ذلك الذى تجسد فى راما وكرشنا ثم فى بوذا ، لقد انشثت جميع المعابد فى هذه المنطقة باسم الإله سيڤا إله الحضارة والحجد عندهم .

إن الهند الجنوبية التي تتكون من أربع ولايات وهي : مدراس وميسور وآندرا براديش وكبرالا لم تدخل في حوزة اية امبراطورية قامت في شهال الهند في أي عصر من العصور . كان العنصر الدار اويدي يشكل أغلبية ساحقة في هذه الولايات منذ قدم التاريخ . ولذلك لم يمتد نفوذ أية امبراطورية إلى حدودها . ومن ثم عاشت هذه المنطقة بعيدة عن الشهال تتمتع محرية كاملة واستقلال تام وفي انفصال مستمر . وفي العصر الإسلامي أيضاً عاشت هذه المنطقة منفصلة انفصالا تاماً ، ذلك لأن الفتوحات الإسلامية لم تصل إليها قط ، ولذلك أصبحت هذه المنطقة مزدهرة ومتقدمة خلال جميع العصور تتمتع بكامل حريتها وتطوير حضارتها . ومن هنا انتقل لواء الحضارة الهندوكية من الشهال إلى الجنوب في العصر الإسلامي . ولكن الجنوب في نفس الوقت فتح صدره للاسلام ليغزوه بالطرق السلمية وبالتبليغ . لقد قام بهذه الأدوار الراثعة فيها التجار العرب والجاليات العربية الموجودة فيه وصفوة من الصوفية والصالحين .

ومن المعروف أن الجنوب وموانيه الشهيرة كانث غاصة بتجار العرب فى كل العصور ، وظل على اتصال وثيق دائم مباشر ببلاد العرب ، ولمالك دخل الإسلام هذه المنطقة قبل دخول الجيوش الإسلامية فى المناطق الشمالية التى تشكل الآن باكستان الغربية وهى ولايات السند وبنجاب وبلوشستان والمناطق الجبلية . ومن هنا ظهرت جميع حركات التجديد في الديانة الهندوكية في هذه المنطقة إبان مجد الإسلام والتجار بالصو فية الإسلامية التي كان ومصلحون، وتجاوب هؤلاء مع تعاليم الإسلام والتجار بالصو فية الإسلامية التي كان صداها يتر دد في أرجاء جنوب الهند وأدخلوها في الديانة الهندوكية لأول مرة، ومن أبرزهم سانكارا ( sankara ) : ١٨٨ – ١٨٨م ) ذلك الذي أعاد تصميم الديانة الهندوكية على ضوء التصوف الإسلامي مستمدا عناصرها الأصلية من تعاليم كتب الثيدا الأخيرة ، ولاسيا البرهمانان واليوبانيشاد اللذان أعطيا للعالم لأول مرة نزعة التصوف ووحدة الوجود تلك التي تجلت اللذان أعطيا للعالم لأول مرة نزعة التصوف ووحدة الوجود تلك التي تجلت في أبدع مظاهرها في مدرستي القنوصية و الإسكندرية كما قلنا . وقد سميت حركته الإصلاحية الهندوكية بالثيدانتية ( vodant ) . وهذه الحركة هي التي أخذت طريقها إلى الشمال فيا بعد ونالت الاحترام والقبول فيه . ومهذا تكون راية الدين الهندوكي الآرى انتقلت ولأول مرة من الشال إلى الجنوب وكذاك الحركة الهاكتية الداراويدية في الجنوب بجاوبت مع مبادئ الإسلام التوحيدية والتصوف الإسلامي وتجلت في مظهر جديد .

## فنون الشرق الأوسط في الجنوب

لقد ازدهرت صناعة النحت والتماثيل ازدهارا كبيرا في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذالقرن الثاني قبل الميلاد . وأصبحت أدو اتها ومصنوعاتها في هذا الصدد من أهم مظاهر التجارة في تلك الآونة التي كانت تتلقى ترساب التجار ، وتنتقل عن طريقهم إلى جميع بلدان العالم . كانت الأسواق الرومانية تتزعم هذه الصناعة وتلك التجارة ، ومنها كانت تصدر إلى البلدان الأخرى بكيات هائلة . وبهذا أخذت هذه البضائع طريقها إلى المند أيضاً . لقد بلغت العلاقات التجارية بين الروم والهند إلى المند أيضاً . لقد بلغت العلاقات التجارية بين الروم والهند إلى ذروتها منذ القرن الأول الميلادي كما قلنا . وأنشأ الرومانيون مستعمر البهم وجالياتهم على سواحل الهند الشرقية والغربية على السواء . وقد أنشأوا



لوحة ( ۳۸ ) معبد مدوری بمدراس



لوحة ( ٣٩ ) . معبد مهابالي بورم يمدراس على خليج بتفال

كذاك معابدهم المحتوية على قاعات واسعة للجلوس وعقد الندوات ، وقد وجدت هذه المعالم في مدينة « باندشيرى » بالقرب من مدراس ، تلك المدينة التي احتلتها فرنسا في القرن الثامن عشر الميلادى ولعل بعض الشخصيات الكبيرة قامث بانشاء هذه المعالم الرومانية في مدراس .

وهذه الظراهر كلها قد أدت إلى خلق مواهب فنية ذاتيه في الهنود تلك التي انفجرت في الهند إلى التقدم والإزدهار .

لقد دخلت مدراس في المجال الحضارى منذ القرن الأول قبل الميلاد . وفي عصر شولاس في هذه الآونة قد انشيء أعظم معبد في « تانجور » وذلك خلال القرن الحادى عشر الميلادى ، وفي عصر باندياس في مدوراى ، وأخيراً وصلت المعابد الهندوكية إلى القمة في معبد مهابالى بورم الى شيد على صخرة واحدة .

ومن المعروف أن معابد مدراس هي الأخرى قد شيدت التكريم الإله سيڤا إله الحضارة . وقد بني أول معبد في كانشي بورم خلال السنوات ٧٠٠—٧١٠م .

### معابد مدوري

وهذه مدينة شهيرة فى ولاية مدراس قد اتصلت بالا مبراطورية الرومانية منذ القرن الأول الميلادى وأقيمت للجاليات الرومانية فيها مستعمرات فى عهد ملوك باندياس. وقد أشاد بها العلماء الرومانيون الذين زاروها فى القرن الأول الميلادى أمثال « بلينوس الأكبر » ( pliny ) : ٣٣-٣٩م ) ذلك الذي كان من أشهر علماء الطبيعة. قصد بومباى من نواحى بركان القيسون عند انفجاره لينقذ بعض أصدقائه فمات بالغازات الكبريتية . صنف هذا العسالم كتاب « التاريخى الطبيعى » وهو مفيد جدا للاطلاع على معارف الأقدمين . كذلك أشاد « بطليموس » ( ptolemy ) :

المتوفى بالقرب من الاسكندرية فى ١٦١ او١٦٧ م) وهو صاحب مؤلفات عظيمة فى الفلك والرياضة والجغرافيا والطبيعة .

وقد حكمها ماوك ناكياس منذ القرن السادس عشر الميلادى وشيدوا فيها معابدهم لتمجيد الإله سيفا . ويقال فى تسمية هذه المدينة أن الإله سيفا أحب فتاة حسناء ذات عيون سميكة اسمها الأميرة ميناكشى وباسمها سميت المدينة ، ثم حدث فيه تغييرات وتحريفات إلى أنسميت «مدورى». لقد اشترت شركة الهند الشرقية الإنجليزية التى استولت على الهند هذه المدينة فى عام ١٧٣٦م ، ثم توخل الإنجليز عن طريقها إلى داخل الهند للإستيلاء علما .

# مهابالي بورم

لقد شهد هذا المعبد العظيم الذي يطل على خليج بنغال ملوك بالافاس أولئك الذين تولوا عرش مدراس منذ أربعة قرون ، وبهذا يكون هذا المعبد قد بني في القرن السابع عشر الميلادي ، حينا بلغ الفن المعارى الهندي قمة المجد و ذروة العلا . ولذلك يعتبر هذا المعبد آية الفن والجمال . وفي الحقيقة لقد بني ملوك بالافاس على ناصية هذا البحر الجميل سبعة معابد شاهقة تناطح السحاب ، ولكن موجات البحر وعواصفه الطاغية قد ظلت تنقض عايها بقسوة طوال القرون الثلاثة ، وأحالت معظمها إلى أطلال ، فلم يبق منها الآن إلا معبد واحد فقط ينافس المعابد الهندوكية أطلال ، فلم يبق منها الآن إلا معبد واحد فقط ينافس المعابد الهندوكية كلها في روعة الفن وعظمة البناء . ويرجع خلود هذا المعبد إلى دقة الفن المعارى الذي حفره على الصخور الشامخة ، وفي أسفله أغوار عميقة تثير دهشة الزوار والرواد حينا يتخيلون مهارة الأيدى العاملة التي وصلت إلى دهشة الزوار والرواد حينا يتخيلون مهارة الأيدى العاملة التي وصلت إلى

ويبدو أن الدراوديين في هذه الآونة قد أصبحوا أصحاب تأثير ديني قوى للأمبراطورية غبتا تلك التي اندثرت في نهاية القرن السادس

الميلادى ، مع أنها التى رفعت مجد الإله سيفا فى معابدها . ومع أن مدراس قد رفعث راية الإله قشنو منذ دخولها فى مجال التاريخ والحضارة والفكر ، إلا أن معبد مها بالى بورم قد شيد لتمجيد الإله سيفا . إننا نرى فى هذا المعبد تماثيل رائعة وصوراً عظيمة للآلهة ، ومن بينها صورة نزول الجنجا من الساء إلى الأرض ، وهى التى تحتل مكان الصدارة . وتبلغ هذه الصورة فى ارتفاعها ثلاثين قدما ، وطولها ستين قدما . وكذلك نجد صوراً رائعة للحيوانات والقديسين والأولياء . ومن بينها مشاهد رائعة لآلهة الساء التى تشاهد ارجنا – بطل ملحمة المهاباراتا – والإله سيقا الذى يختفى عن الأنظار فى زيه السحرى . وكذلك نجد صوراً مشها وعلى رأسها علوقات سموية تصعد إلى السماء بن مشاهد رائعة من الرقص والطرب .

### الختسام

نذكر فى الختام بعض الجوانب الحيوية الهامة المستمدة من الروح الهندية القديمة والتى لم تزل حية ونابضة ، وأصبحت موضع الإعجاب والتقدير لدى الشعوب العالمية بصفة عامة والشعب العربي من الخليج إلى الحيط بصفة خاصة بسبب صلمها الوثيقة بالهند منذ أقدم العصور كما عرضها هذا الكتاب .

### اللفات العديدة

ان لغات الهند الحديثة كلها وان كثر عددها واختلفت ألوانها وأشكالها تنحدر في الحقيقة من ثلاث لغات قديمة رئيسية وهي : السنسكريتية الآرية ، والبالية البوذية والتاملية الدراويدية . إن معظم لغات شمال الهند ولا سيا لغات بهارواتاربراديش وبنجاب قد تفرعت من لغة البالية البراكريتية التي ازدهرت منذ عصر اشوكا ، ثم صارت لهجات عديدة على مرور الزمن وفق قانون اللغات في كل عصر وزمان .

وقد استمدت بعض لهجات اتاربراديش طاقات هائلة من الوقود في العصر الإسلامي من اللغتين العربية والفارسية ، ثم تمخضت هذه المظاهر عن ظهور لغتين . أولاهما الأردية التي دخلت فيها الكلمات العربية والفارسية بكمية هائلة مع سلامة هيكلها البراكرتي وهندسة تركيبها وقواعدها اللغوية . وهي الان اللغة المشتركة العامة في كل من الهند وباكستان . والثانية الهندية التي تحاول حكومة الهند الحالية اعطاءها الصبغة الرسمية للبلاد كلها ، وهي نفس اللغة الأردية ، إلا أنها تكتب بالحروف السنسكريتية القدعة \_ في حين تكتب الأردية بالحروف العربية في الأردية .

وأن لغات بنغال وآسام وججرات وبومباى كلها كانت لهجات شعبية أصيلة لتلك المناطق ، إلا أنها استمدت من اللغة السنسكريتية كلمامها ومفاهيمها وحروفها وهندسة تركيمها منذ امبراطورية غبتا ، ولذلك بحسن بنا أن نعدها من أسرة اللغة السنسكريتية .

إن اللعة التأملية الدزاويدية التي ازدهرت منذ القرن الأول الميلادي أمدت اللهجات الدارجة المنتشرة في جنوب الهند بكمية كبيرة من القوة الأمر الذي ساعد هذه اللهجات العامية على أن تصبح لغات مستقلة منذ القرن العاشر الميلادي وهي : الملايالم لغة كيرا لا ، والكنري لغة ميسور ، وتيلوغو لغة آندارا براديش . وان كل لغة من هذه اللغات تزخر بعشرات من اللهجات ، ولكنها لا تستخدم في الكتابة ، بل إنما في المتخاطب فقط . وعلى أساس هذه اللغات قسمت جهورية الهند الى ولايات.

### الرقص

وقد دخل الرقص في صميم الدين الآرى منذ أقدم العصور ، وأصبح عنصرا هاما من عناصر الطقوس التي كانت تقدم بين يدى الآلهة .

إذ كانت تغنى أناشيد الثيدا أثناء الطقوس وتعزف الموسيقى ويقدم الرقص. ونفس هذه الطقوس كانت تؤدى أثناء حفلات الزواج والمناسبات السارة الأخرى. ثم انقطعت عذارى حسناوات طاهرات عفيفات لخدمة الآلهة فى المعابد، وأصبحن مثل الراهبات، وكن يقدمن أنواعا من الرقص بين يدى الآلهة كعبادة ومناجاة.

إن الرقص الكلاسيكي الهندى يتميز بإيماءات تعبيرية رائعة تشرك فيها الأرجل بحركاتها الحفيفة والحثيثة في نظام ودقة وتتناوبها الحفقات والنبرات ويساهم الوجه والعيون وأصابع اليد بنفس الإشارات والإيماءات تعبيرا عما تختلج به النفوس وتحفيه الصدور من الأحاسيس والمشاعر . وكل هذه الأمور تسير مع الإيقاعات الموسيقية الرائعة والنغمات الغنائية الجميلة .

لقد تمخض هذا الرقص التعبيرى عن ظهدور أربع مدارس:
(١) مدرسة بهاراتا ناتيام ( BharataNatyam ) ومركزها هتانجور ، بمدراس
(٢) وكاتاكالى ( Kathakali ) ومركزها مالا بار بكيرالا (٣) وكاتاك
( Kathak ) ومركزها شمال الهند (٤) ومانيبور ومركزها آسام في شرق الهند .

أما الرقص الأول فهو يحتل مكانا بارزا من بين جميع الرقصات الأخرى لأنه صعب للغاية ، ويتعلق بالمعابد ، ويقدم بين يدى الآلهة تقديسا لها وتبجيلا . وإن المران عليه واتقانه يتطلب زمنا طويلا تقدر بعشر سنوات ، وإن عرضا واحدا منه يستغرق ما يقرب من أربع ساعات متواصلة دون توقف أو فاصل .

والثانى يشبه الرقص البالى الأوربي إلى حد كبير . وإن التمثيل محتحل فيه مكانا بارزا . ويقدم هذا الرقص فى مكان مفتوح ويستمر طوال الليل . إن الموضوعات لهذا الرقص تختار من بين الأساطير القديمة ، ولاسيا النواحى الانسانية العظيمة منها . ويضاف إليها أشياء جديدة رائعة للاثارة والتشويق

وجذب الأنظار والقلوب. وجل العناية فيه توجه إلى الزينة والزخارف واختيار أحسن الألوان، واستخدام أجمل الأذواق، ويغطى وجه الراقص بقناع لعرضه في شكل جميل بجذاب يفوق التصور، ويبدو أنه خيالى أو من العالم المثالى. وهكذا يبدو الماكياج خياليا جدا بسبب التغالى والتصنع فيه إلى أقصى الحدود. وكذلك التقاليد والعادات التي تعرض من خلال هذا التمثيل غزيرة بالحيال، وبعيدة عن الواقعية، إلا أن الفرقة الموسيقية التي تصاحب هذا الرقص تكون عادية، وكذلك الآلات الموسيقية لا تتجاوز الطبلة والصنج والمغنين. وهذان المغنيان يتحاوران وجها لوجه، في حين يحاكيهما الراقص في رقصه الجميل وحركاته اليدوية البارعة الرائعة. ويعتمد كل من الابداع والروعة على مهارة الراقص وذكائه الحارق وتمثيله الرائع البديع. إن السماء والأرض تلعبان دور المسرح في هذا الرقص. ولهذه الأسباب كلها أصبح هذا الرقص أقرب إني قلوب الشعب ووجدانه منه إلى الكلاسيكين المثقفين.

والثالث رقص مغولى من شمال الهند ازدهر في العصر المغولى الاسلامي في بلاط الاباطرة المغول . ولذلك يزخر بعناصر الفرحة والسرور والبهجة والمتعة . وليس هذا الرقص مغرقا في الإيماء والتعبير والتصنع . وأهم ما يمتاز به هذا الرقص هو الآخر يستمد أصوله به هذا الرقص هو الآخر يستمد أصوله وعناصره من منابع تقاليد الهند القديمة . وفيه ناحيتان بارزتان: (١) حركات الأرجل (٢) والإيماء التعبيري . ويسير كل منهما وفق الإيقاعات الموسيقية وبمنتهي البراعةو الصفاء والليونة دون اقتراف غلطة صغيرة ، وذلك وفق مهارة الراقصة وبراعها الفنية . إن قصة القديس رادها كرشنا هي التي خلقت هذا الرقص واضفت عليه من مادتها الحصبة البكرة . وكذلك فض اضيفت إليه مادة أخرى من خلال الحياة الريفية وتقاليدها . وهذا الرقص عقص بالراقصات فقط .

والرابع مختص بعشاق الطبيعة والفطرة ، ويقدم هذا الرقص في مناسبات عديدة وفق تغيير المواسم والفصول ، وحلول الصيف والشتاء ، وشعور البرودة والحرارة وتناوب السحاب والغيوم والاشراق والظلام، وتغيير الطقوس والاجراء ، وتأثيرها في النفوس والوجدان . وهذا هو السبب فى أنه أصبح فنا شعبيا جماهريا ، تقبل عليه جميع الطبقات والاجناس دون تمييز في كل المواسم . وهذا الرقض له علاقة بكل من «كرشنا » ـــ الإله المتجسد ـ و « رادها كرشنا » ـ القديس الشهير ـ . وقدخصص فى كل قرية وفى كل معبد مكان لتقديم هذا الرقص فى تكريم الشخصيات ويقدمون أروع آيات الروعة والبراعة والمهارة التي اكتسبوها . وتعكس المرايا رقصاتهم مع كل جمالها وبهأبها وتتضاعف روعتها وجمالها وسحرها من خلال رؤيتها في تلك المرايات ، وما يلوح لنا خلالها من الأنوار والأضواء. وتعزف الموسيقي بآلات عديدة ، ومعظمها ريفي، وعلى وحي من ايقاءاتها ونغمها تخف حركات الرقص أو تزيد ، وتتمايل الراقصات ويتأرجحن ويقفن ويتحركن. إن الوجوه البارزة في هذا الرقص تأتى من الريف والمناطق الجبلية . وتلعب أروع الأدوار ، ولا نجد من بينها إلا راقصا واحدا فقط يلعب دور «كرشنا » .

و بوحى من هذه الرقصات القديمة ظهرت مدارس جديدة من الرقص ومن أهمها « يوداى شانكار » ( Uday shankar ) التى تمتاز بروحها القديمة وعرضها الفنى الجديد وتتسم بالطهارة والليونة والصفاء .

وكذلك توجد هناك رقصات شعبية عديدة مثل الرقصات التي تقدمها الفلاحات أيام الحصاد ، ولاسيا في « غوا » (Goa) ورقصات الجبليين كرقص الناغا ( naga ) ورقص اللاما ( Iama ) وما إلى ذلك .

## الموسيقي والغنساء

إن الموسيقي والغناء كانا يعتبران من صميم الدين وطقوسه منذ عصرالڤيدا.



لوحة ( ٤٠ ) رقص بهاراتياناتام المدراسي



لوُّحة ( ١٤ ) الات موسيقية



لوحة (٢٠٤) رقص بها راتياناتام

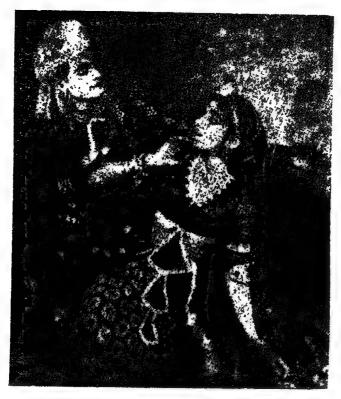

لوحة ( ٣٦ ) حكاية عاطفية تمبر عنها بالأيدى والعيون فى رقصة شعبية من ولاية راجستان



اوحة ( ٥٦ ) رقص ما نيبور

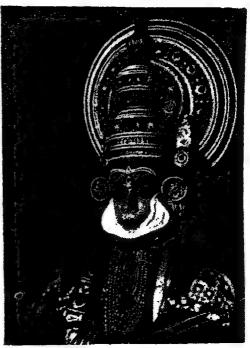

اوحة ( }} ) رقص كاتاكالي من مالابار



لوحة ( ٢٦ ) رقص دار جلنغ الشعبي



لوحة ( ٧٧) ) رقصات غاربا الشعبية في جچرات



لوحة ( ٤٨ ) الماب الأطفال في العيد



لوحة ( ٩٩ ) رقص شعبي بمناسبة الحصاد في غوا



لوحة ( ٥٠ ) رقص قبائل نانفا الشعبى فى آسام



لوحة ( ٥١ ) رقص يقدمه فرقة بوداشانكار



لوحة ( ٥٢ ) رقصات باليه تقدمها فرقة في بومباي

ومن المعروف أن كتب الفيدا قد ألفت بالشعر السندكريتي ، وأبيات مختارة منها كانت ترتل بن يدى الآلهة اثناء أداء الطقوس فى نغمات موسيقية حلوة . وبهذاكانت الموسيقي والغناء يسيران جنبا إلى جنب مع الرقص . وفى العصر البوذى أيضا نال كلاهما نفس التقدير والترحيب . ومع ذلك فقد ظل كلاهما يتناقل بالألسن ، وتحفظه الصدور وينتقل من جيل إلى جيل . وكان الاعتقاد السائد فى ذلك الحين أن هذه الفنون الدينيةلاتأتي إلا بعد التتلمذ على الأساتدة ومحاكاتهم فيها ، وحفظهم إياها عن ظهر قلب ، بعد تلقيها عن ألسنتهم المقدسة . وقد دونت هذه الأعمال الفنية لأول مرة فى عصر غبتا خلال القرنين الرابع والحامس حيها تقدمت الآداب والفنون . وكان « بهاراتا » القرنين الرابع والحامس حيها تقدمت الآداب والفنون . وكان « بهاراتا » أعظم فنان فى ذلك العصر ، ذلك الذى دون أعماله الموسيقية الحالدة . ومن

وكان العرض الموسيقى يتمدم فى العصور الساحقة فى قصور الملوك والأمراء وذلك إعاناً مهم بقداسة هذا الفن ، ورغبة فى تسلية أنفسهم فى ساعات العزلة أو الفراغ ، لتمثل قلوبهم بالفرحة والبهجة والمتعة الروحية . وكذلك خصصت لها أجنحة فى المعابد لتقديمها بين يدى الآلهة لإثارة النشوة واللهفة والحب والحنان فى قلوب العباد تجاه الآلهة . ولكنها لم تدخل فى هذه الآو ثة إلى المجالس الشعبية وندواتها لاثارة الجماهير ، ولم تتخذ طابعاً شعبيا عاماً . ومن هنا ظهرت جماعات اتخذت الموسيقى والغناء مهنة خاصة ، واحتكرتها لمدة طويلة .

وتمخضت هذه الروائع الفنية العتيقة الحالدة عن ظهور مدرستين عظيمتين وهما مدرسة شهال الهند، ومدرسة الكرناتك الجنوبية. وأما الأولى فهى حقيقة حلاصة الموسيقي القديمة الحالدة ، بالإضافة إلى العناصر البناءة الحالدة من الموسيقي الفارسية والعربية التي امتزجت بها في العصور الإسلامية وبهذا تكون هذه الموسيقي ممثلة الطابع الشرقي العالمي ، ومحميزات الروح الشرقية كلها ، أي : الهندية والفارسية والعربية ، والثانية هي الموسيقي الهندية

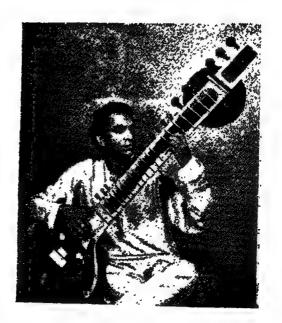

لوحة ( ٥٣ ) يعزف على الستار



لوحة ( \$ه ) ثينا الآلية الموسيقية



لوحة (٥٥) يعزف على آلة الشهنائي الموسيقية

الأصيلة دون امتزاج بأى عنصر من العناصر الخارجية ، ومركزها ملواس و ومن الغريب جدا أن العالم الغربي لم يستطيع حتى الآن فهم الموسيقى الهندية الشرقية الأصيلة على الرغم من فهمه النواحي الهندية الأخرى الكثيرة . وفي حين تغزو الموسيقى الهندية – من خلال أفلامها – البالمان الشرقية كلها والتي يعتقد الغرب بأنها ممتلئة بالتناقضات ومتأخرة ومتزمة للغاية . والسبب الرئيسي في ذلك إختلاف الطبائع الشرقية والغربية وامزجهما في التجاوب مع النغمات والنبرات والإيقاعات . وهذه الأمور كلها خارجة عن نطاق العلم والقواعد ، ومتصلة إتصالا وثيقا بالأذواق والطبائع ،

وإن الآلات الموسيقية الهندية كثيرة جدا ، بعضها قديم وبعضها جديد . وقد ظهرت في العصور الإسلامية بسبب عناية الملوك المسلمين بالموسيقى إلى درجة كبيرة مثل : ثينا ( Vina ) وهي آلة قديمة ، والستار (Sitar ) والشهنامي (Shahnai ) وهما ظهرتا في العصور الإسلامية ، كما توجد كذلك آلات موسيقية شعبية كثيرة .

# المسرح والتمثيل

لقد قلنا إن الفن المسرحي قد تقدم في الهند مند القرن الأول الميلادي وبلغ القمة في مسرحية شكنتلا. وظل الأمركذلك يتقدم ويتطور.

وكان هذا الفن يتطلب أن يسير معه الرقص والتمثيل جنباً إلى جنب ، وكانت المسرحيات تقدم صورا رائعة حية نابضة بالأساطير التي تعبر عن الجوانب الروحية والفلسفية . لقد وجدت كلمات للتعبير عن المسرح مند البداية ، وهي لم تزل تستعمل في نفس المعنى في شتى لغات الهند و من بينها اللغات الدر اويديه كالتأمل في مدارس ، وهي مثل : «ناتيا » (Natya) أو «ناتاكا» ( Watya ) . وتطلق على الرقض كلمه «نرتيا » ( Nritya ) .

ومن المعروف أن الرقص والموسيقى والغناء كانت عناصر هامة للمسرحية منذالقدم .كانت المسرحيات تتضمن الجوانب الروحية كلها . ولم تكن تشمل المأساة أو التراجيديا في بداية الأمر ، ولذلك لم تكن المسرحيات السنسكريتية فسيحة الحجال ، متسعة الآفاق ، تنطلق إلى جميع الأجواء دون قيد أو شرط . كان اختيار الموضوعات وتطبيقها أهم جانب في الفن المسرحي السنسكريتي . لقد وجدت – وفق الموضوعات – النواحي الساخرة والمخزلية والعاطفية والرمزية بحذافيرها . ولم تكن المناظر الطبيعية للمشاهد الحية موجودة ، ولكن الممثلين كانوا يعوضونها بمهارتهم الفنية وذكائهم الحارق وبراعتهم التمثيلية وحوارهم المشرق الحلاب ، ولغتهم الجميلة ، وكذلك عبرت عن الأحاسيس الرقيقة والمشاعر القوية الجياشة بحركات الأيدى والوجوه والعيون بكل براعة ورقة و دقة .

ولما آلت الامبراطورية الهندية إلى الزوال بعد انقراض عصر غبتا ، اضمحل الفن المسرحي في بلاط الملوك ، ولكنه ظل نشيطا متحفزا في الأوساط الشعبية . وأصبحت الهند الجنوبية ، رتعا خصبا لتقدم المسرحيات من شي الأنواع في كل من بلاط الملوك والمحالس الشعبية ومحافلها . وكانت هذه المسرحيات تقدم في كل من القصور الملكية والأمكنة المفتوحة تحت سقف السياء لجماهير الشعب . وكانت الفرق المسرحية تتكون من المحترفين أو من السياء لجماهير الشعب . وكانت الفرق المسرحية تتكون من المحترفين أو من هواة المسرحية ، وتنقل من قرية إلى قرية ، وتعيش حياة التجول والتطواف دون وجود مقر دائم لها .

ومنذ قيام الدولة الإسلامية فى الهندلم تعدلها مكانة فى القصور وبلاط الملوك ، لأن المسلمين لم يرغبوا فيها، إلا أنها عاشت فى قلوب الشعب الهندوكى وازدهرت فى قراه وريفه فى صورة متجولة . وهذه المسرحيات الشعبية كانت تختار المصادفة والمفاجأة محوراً أساسياً لموضوعاتها ، وذلك لإثارة نفوس الشعب ووجدانه ، وأسر قلوبه وعواطفه وشد انتباهه إلى الموضوع على الدوام ليكون فى انتظار المشاهد المقبلة المثيرة المفاجئة فى لهفة وشوق . كانت الحفلات تبدأ عادة عند منتصف الليل وتستمر حتى انفلاق الصبح ،



لوحة (٥٦) مشهد من مسرحية شكنتلا

ويكون العرض مستمر ا دون توقف . وكانت الأضواء الساطعة من الكشافات. والنجرم والقمر تضنى الألوان والزخارف والأشكال البديعة على الأشخاص. والأدوار والمشاهد فى صورة طبيعية دون تصنع على الإطلاق .

ولم تزل هذه المسرحيات الريفية تلعب دوراً كبيراً في حياة الشعب الهندوكي ، وتستمد موضوعاتها ومشاهدها وخيالها الخصب من خلال الملاحم السنسكريتية الحالدة المهامهاراتا والرامايانا .

ومنذ القرن التاسع عشر دخلت المسرحبات الهندية فى طور بعديد حينها المتزجت بالفن المسرحى الأوربي . وقد تم أول امتزاج من هذا النوع فى مدينة كلكتا عاصمة بنغال ، التى اتخذها الإنجليز مركز الثقافة الأوربية ، لقد تجاوبت المسرحيات الإنجليزية إلى حد بعيد ، واستمدت منها الموضوعات والأفكار والأدوار والتمثيل . ولعل قصة يوليوس قيصر أول مسرحية أوربية عرضت فى كلكتا . ثم شارك كثير من الكتاب بنصيب وافر فى إدخال الجوانب الإنجليزية الحية العظيمة وموضوعاتها بنصيب وافر فى إدخال الجوانب الإنجليزية الحية العظيمة وموضوعاتها الحالدة فى المسرحيات البنغالية ، كما ألف عدد منهم بوحى من الثقافة الغربية مسرحيات بنغالية عديدة . ثم ظهر عدد من مؤلفى المسرحيات ، ومن أبرزهم مسرحيات بنغالية عديدة . ثم ظهر عدد من مؤلفى المسرحيات ، ومن أبرزهم مسرحيات بنغالية عديدة . ثم ظهر عدد من مؤلفى المسرحيات ، ومن أبرزهم مسرحيات بنغالية عديدة . ثم ظهر الشاعر العظم ، ثم طاغور نفسه .

وبهذا انتشرت المسرحيات فى أنحاء الهند تمثل الجانبين الهندى والأوربي. على السيراء .

#### الأعياد الهندوكية

إن الأعياد الهندوكية كلها مستمدة من الأحداث الماضية وأساطيرها . وهي تحتفل إما بذكرى الآلهة أو أبطالها الخالدين . وبهذا كثرت الأعياد عند الهندوس وبلغت ما يقرب من سبعين عيدا . ولكن معظمها ليس مشهوراً ، بل هي محلية ، أو مختصة ببعض الطرائف ، ويحتفل بها في مناسبات عديدة . سارة أو حزينة في ذكرى الخالدين . وكذلك هناك أعياد تتعلق بالحركات القمرية والنجومية مثل عيد ليلة البدر الكامل .

ومن بن تلك الأعياد الكثيرة اشتهرت ستة أعياد فقط تلك التي يحتفل بها على المستوى القومي في معظم أنحاء البلاد . وهي : ١؎ ديوالي أو ديباوالي ( Deebavali or Diwali ) وهو عيد الشمع . تشعل فيه شموع الزيتية وهي عبارة عن السلاطين الطينية التي توضع فيها الزيوت ، وتشعل النار في قطعة من القياش فها ، وتوضع في كل مكان باعداد كبيرة ، على واجهة الدار وفنائها والطرقات والشوارع والحدائق والروضات. وتضاء البلاد في هذه الليلة وتتلألأ الأسواق وتغطى أنوارها وأضواؤهاكل مكان: البيوت والأسواق والمعابد والطرقات والشوارع . يقع هذا العيد في شهر أكتوبر من كل عام ويختلف يومه مع اختلاف التقوم الهندوكي . وهو عتفل فيه بمناسبة عودة « راما » ــ بطل ملحمة الرامايانا ــ من منفاه إلى وطنه . وتبدأ الاستعدادات لهذا اليوم قبل أسبوع تقريبا ، وتوجه السيدات عناية خاصة إلى تبييض المنازل وترتيب أدواتها وتنسيق أمورها. وفي الصباح الباكر ليوم العيد يستحم كل فرد ، ويلبس ملابس جديدة نظيفة وفخمة على حسب غناه وفقره ، ويزور الأصدقاء ، ويتعانق كل واحد مع غيره ويتبادل الناس الهدايا . كما توجه العناية إلى إعداد أحسن المأكولات والمشروبات . ويعتبر الأطفال هذا العيد أسعد يوم في حياتهم ، فيذهبون إلى الأسواق لشراء أنواع من المفرقعات والصواريخ النارية ويطلقونها وهم في غاية السرور والهجة . وفي المساء تتجمع كل عائلة في منزلها لتقديم الصلوات إلى والإلهة لاكشمى » تلك التي تمنح البركة والسعادة . وهذا في شمال الهند . وأما في بنغال فتقدم الصلوات للإلهة كالى . وكذلك تختلف هذه الصلوات في الهند الجنوبية باختلاف الملل والنحل فيها .

۲ ... راخى ( Rakhi ) أو ( راكشاباندهان) ( Rakhi ) : و يحتفل بهذا العيد رمزا للمودة والمحبة بين الإخوة والإخوات في كل عائلة، وتو ثيقها وتجديدها طول الحياة . ومن الجدير بالذكر أن العلاقات بين الإخوة اولإخوات بين الهنود تفوق التصور . وكل ذلك يرجع إلى تقاليد الهند القديمة

الرمزية الأسطورية. ويحتفل بهذا العيد حقيقة في ذكرى الإله إندرا ــ الإله الآرى الأصل الذي جاء من موطنه الأصلى في أوربا ــ. وتحكى الأساطير أنه لحقته الهزيمة مرة في معاركه ضد العفاريت. وحينئذ تقدمت إليه زوجته (ساخى) (Sachi) وربطت حول معصمه تميمة لينتصر على جميع أعدائه: أو وبفضل هذه التميمة وسحرها انتصر اندرا على العفاريت وقضى عليهم ومنح له طاقات هائلة تفوق التصور.

وفى هذا اليوم تحاول كل أخت فى كل عائلة أن تربط رباطا ملونا حول. أخيها ، وترتل آيات الشكر والطلاسم أثناء هذه العملية ، وتتمنى لأخها السعادة والقوة والمحد والانتصار . ثم تقدم له الحلوى رمزا للعلاقات الردية المتوثقة المتبادلة بينهما ، وهو الآخر بدوره يقدم لها الهدايا النقدية ، ويتعاهد كلاهما فى هذه الآونة على مساعدة الآخر ومساندته ومناصرته فى كل الحن والآفات والمشاركة فى السرور والفرح .

٧ – ( قاسانت بانشامی ) ( Vasant panchami ) : وهذا عید الربیع و محتفل به فی مسهل فصل الربیع ، وذلك حیما تتفتح البراعم ، و تورق الأشجار ، و تعود النضارة والبهجة للأغصان ، و ببتسم كل شی فی هذا الكون ، و ببتهج كل فر د و ترقص الطیور والحیوانات و تتغنی البلابل علی الأغصان . و یلبس كل فر د فی هذا العید الملابس الصفراء ، یضع الرجال عمام صفراء علی ر و سهم ، و تر تدی السیدات سازیات صفراء ، و یلبس الأطفال ملابس صفراء ، و كل شی و یكون أصفر فی هذا الیوم . و لعل الأطفال أكثر الناس مهجة و سرورا . فیتدفقون علی المیادین لاطلاق . الطائرات الصفراء فی الهواء و یبهجون كل الهجة .

ويحتفل بهذا العيد في الحقيقة في ذكرى انتصار الإله سيڤا على عدوه الإله كامديڤا ( Kamedeva ) – إله الحب والهوى – : فقد أحاله سيڤا: إلى رماد عجرد القاء نظرة غاضبة عليه بعينه الثالثة .

ولكن البنغاليين يحتفلون بهذا العيد تمجيداً للإلهة ساراسوانى ــ إلهة العلوم والمعارف ــ ويسيرون في موكب عظيم يحملون أصنامها ، ثم يغرقونها في مياه الأنهار.

\$ -- هولى ( Holi ) : محتفل بهذا العيد في شهر مارس من كل عام وذلك في ذكرى انتصار «كرشنا » -- الإله المتجسد وصاحب الجيتا -- على عدوه الرهيب « هوليكا » ( Holika ) ذلك الذى لقى مصرعه على يدكرشنا في هذا اليوم . وفي هذا اليوم تقدم ألاعيب متنوعة ، ومن أهمها رش المياه الملونة على جميع الناس . فيحمل كل فرد مرشة في يده مليئة بالماء الملون ، ويرشه على كل من يلقاه في الطرقات والشوارع والبيوت ولا يستثنى منه أحد ، كاثناً من كان ، سواء أكان صديقاً أو عدواً ، ومهما بلغت مكانته واختلفت ديانته وجنسياته . وهذه العملية تقوم بها عادة جماعة من الناس يطوفون الشوارع والطرقات كلها حتى لايفلت أحد من قبضهم فيرشون عليه الماء وهم في منتهى الهجة والسرور . وفي المساء يتجمع الكل حول النار الموقدة التي ينطلق لهيها إلى السهاء ، ويقدمون أنواع الأغاني والأناشيد في ذلك الحين وبهذا ينتهى هذا العيد .

و حدوسيراه ( Dusserah ) : وهذا العيد مختلف في كل منطقة . ففي شمال الهند مجتفل هذا العيد بمناسبة ذكرى راما بطل الملحمة الرامايانا بوانتصاره على عدوه اللدود راون الشرير ب ملك سيلان خلك الذي خطف زوجته من إحدى غابات جنوب الهند . وكان يقضى فيها مع أسرته أيام المحن ومتاعب المنفى . ويسبق هذا العيد أيام يعقد فيها عايد من المسرحيات والحفلات . وفي يوم العيد تقام حفلات عظيمة في سرادق فخمة في أنحاء المدن والقرى ، وتحرق فيها تماثيل راون ب ملك سيلان وأعوانه وتتحول إلى رماد وسظ هنافات مدوية وتهاليل وابتهاجات صارخة .

أما في جنوب الهند فيحتفل بهذا العيد لمدة سبعة أيام في صور مختلفة

تماماً عن الشمال . ولا شأن لهذا العيد فيها براما وراون . بل يصنع في كل بيت دمى طينية تمثل عدداً من الآلهة . وفي مساء كل يوم تتبادل الزيارات بين الناس ويلتقى كل فرد مع أصحابه وأصدقائه ، وتفتح الأبواب على مصاريعها طوال الأيام التسعة . وفي اليوم التاسع تقدم الصلوات للإلهة ساراسواتي — إلهة العلوم والمعارف ، وكذلك تقدم العبادة لجميع الأدوات والآلات رمزاً لمساعدتها الإنسان في شئونه وحرفه ومهنه .

ولكن في ميسور فقد اتخذ هذا العيد صورة مغايرة تماماً. فإن المهاراجا (أى الملك الإقطاعي) يقيم الولائم والمآدب والحفلات لمدة تسعة أيام في قصره، وفي اليوم العاشر يخرج في موكب عظيم، وعلى ظهر فيل، وهو دجه مصنوع من الذهب:

وفى بنغال يحتفل بهذا العيد تكريماً للإلهة دورغا ( Durga ) ، وتستمر حفلاته أربعة أيام . وفي اليوم الرابع يخرج الناس وسط موكب عظيم يحملون تمثال الآلهة دورغا وهي رأكبة على ظهر الأسد ، ويطوقها الآلهة من كل جهة للهجوم عليها . ثم تغرق في مياه الآبهار . ويرمز هذا العيد في بنغال إلى عودة الإلهة بارثاتي ( parvati ) إلى وطنها وإلى زوجها سيڤا . وهذا العيد يعتبر من أشهر الأعياد في بنغال .

7 — وبالإضافة إلى هذه الأعياد الشهيرة التى ترمز إلى الآلهة والأساطير والأحداث الدينية المقدسة ، تقام كذلك أعياد كثيرة مثل عيد « مها كمب » ( mahakumb ) الذى يحتفل به فى بعض المدن الشهيرة مثل : هاردوار ، وإله آباد ، وأوجين ، وناسك ، وذلك مرة فى كل اثنى عشرة سنة . ويعتقد أن المستحم فى نهر الجنجا المقدس فى هذه الأيام يكون فى منتهى البركة والسعادة واليمن . وهذا العيد يرمز إلى أصل الإنسان وخلوده ، وشجرة الخلد التى تمنح الحلود للبشرية . وقد وضعت الآلهة

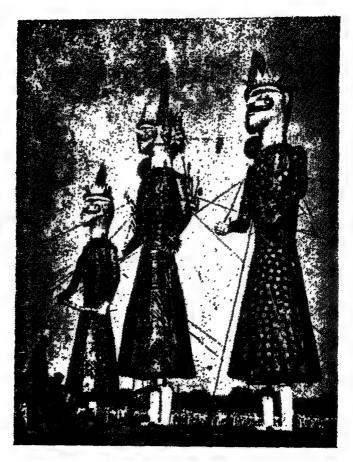

لوحة (γه) احراق جثة راون وأعوانه همماله حله (علم المعالية



لوحة ( ٥٨ ) ــ الموكب الملكي بمناسبة الاحتفال بعيد دوسيراه في ميسور



لوحة (٥٩ ) الاستحمام في الجنجا المقدس في معبد بنارس



لوحة ( ٦١) تمثال الآله دورغا في احتفال عيد دوسيراه في ينغال

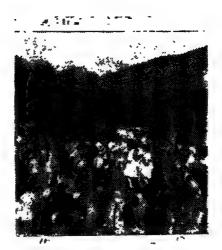

لوحة ( ٦٠ ) احتفال دوسيراه

رحيق هذه الشجرة فى إناء فى مكان محفوظ ، ولكن بعض الشياطين اطلعت عليه ، وحاولت خطفه بشتى الطرق والوسائل . ولذلك دارت المعارك بينها و بين الآلهة . وقد سقط الرحيق أربع مرات – أثناء المعركة – فى البلدان التى تحتفل بهذا العيد . ثم تدخل الإله فشنو فى المعركة وفض النزاع بتوزيع الرحيق على المتصارعين على حسب استحقاقهم .

وهو احتفال عظيم تتدفق الجماهير من أنحاء البلاد المشاركة فيه على هذه المدن : ويقضى الناس أيامهم فى الصيام والاستحمام فى نهر الجنجا وفى العبادة والتأمل . ويخرج الرهبان واليوجيون وسط موكب عظيم فى هذه المناسبة ويقدمون للجماهير المحتشدة طول الطريق العشاء الربانى رمزاً المقداسة م وصلتهم بالله .

# المراجع الأفرنجية

| -     |                                        |                  |                        |
|-------|----------------------------------------|------------------|------------------------|
| الرقم | اسم الكتاب                             | اسم المؤلف       | مكان الطبع<br>وتاريخه  |
| 1     | A critical Suvey of Indian             | Dr. Chandradha   | 7 1 -                  |
|       | philosophy                             | Sharma           | 1960                   |
| 2     | Ancient Times : A History              | Tames Henry Bre- | London                 |
|       | of Earlyworld                          | astered          | 1944                   |
| 3     | A Short History of Chinese             | Mary A. Nourse   | New York               |
| 4     | Face of India                          | George Woodcock  | 1943<br><b>L</b> oпdon |
|       |                                        | deorge woodebek  | 1964                   |
| 5     | Hinduism                               | Louis Renoun     | New York               |
| 6     | TT: 1 •                                |                  | 1963                   |
| 0     | Hinduism                               | K.S. Sett        | London                 |
| 7     | History of Religions                   | E.O. James       | 1963<br>London         |
|       | or Kengions                            | L.O. Jailles     | 1956                   |
| 8     | Iran                                   | R.Ghirshman      | London                 |
|       | _                                      |                  | 1961                   |
| 9     | Larousse Encyclopedia of               |                  | London                 |
| 10    | Mythology                              | G-1-0111         | 1959                   |
| 10    | New Ligh on the Most An-<br>cient East | Gordon Childe    | London<br>1958         |
| 11    | Selected writings of Mah-              | Ronald Duncan    | London                 |
|       | atma Grandhi                           |                  | 1946                   |
| 12    | The China: Their History               |                  | London                 |
| 13    | And culture                            | Latourctte       | 1964                   |
| 10    | The Chinese                            |                  | Cairo                  |
| 14    | The Encyclopedia of Brita-             | aith             | 1963                   |
|       | nica                                   |                  | London<br>1960         |
| 15    | The Encyclopedia of Ame-               |                  | Washington             |
|       | rica                                   |                  | 1961                   |
| 16    | The Hindu view of Life                 | Dr. Radhakrishn- | 14                     |
|       |                                        | an.              | 1957                   |

| الوقم | امم الكتاب                                                                 | اسم المؤلف   | مكان الطبع<br>وتاريخه |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 17    | The Legacy of Indian (H.G. Rawlison)                                       | G.T. Garralt | London<br>1945        |
|       | ونيه مقال راوليسون بمنوان:<br>India in European<br>Literature And Thought. |              |                       |
| 18    | The Rise of the West                                                       | W.H. McNeill | London<br>1965        |
| 19    | The Wisdom of India                                                        | Linyutang    | London<br>1956        |
| 20    | Buddhism                                                                   | Edward Conze | London<br>1951        |
| 21    | Buddhism in China                                                          | Chao pu-chu  | Peking<br>1960        |

# المراجع العربية

| ,     |                                           |                                   |                       |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| الرقم | اسم الكتاب                                | اسم المؤلف                        | مكان الطبع<br>وتاريخه |
| 77    | إيران ماضيها وحاضرها                      | تأليف «دو نالدولىر»               | القاهرة ١٩٥٨          |
|       |                                           | وترجمةالدكتور<br>عبد المنعم محمد  |                       |
| ۳۲،   | تاريخ الصلات بين الهند                    | حسنين<br>الدكتورمحمد إسهاعيل<br>" | بیروت ۱۹۶۸            |
| 7 £   | والبلاد العربية<br>تراث الموسيقي العالمية | الندوى<br>تأليف ۵ كورت<br>نسم     | القاهرة ١٩٦٤          |
|       |                                           | زاكس» وترجمة<br>الدكتورةسميحة     |                       |
| ۲٥    | التراث الهندى                             | الحولى<br>همايونكبير ــ ترجمة     | نيو دلھي              |
|       |                                           | مجلس الهند<br>للروابط الثقافية    |                       |
| 77    | المدارس الفلسفية                          | الدكتور أحمد فؤاد<br>الأهواني     | القاهرة ١٩٦٥          |

#### بحوث الؤلف في مجلة تراث الانسانية الصادرة في القاهرة

| الر قم | اسم الكتاب      | اسم المؤلف | مكان الطبع<br>وتاريخه |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|
| 77     | الجيةا          |            | أضطس ١٩٦٤             |
| ۲۸     | شكنتلا          |            | أغسطس ١٩٦٥            |
| 44     | الرامايانا      | 2          | مايو ١٩٦٦             |
| ٣٠     | المهامهاراتا    |            | أكتوبر ونوفمبر        |
|        | •               |            | 1977                  |
| 41     | الأساطيرالهندية |            | مايو ۱۹۶۸             |

## قائمة الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                             | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|
| 4      | تقديم                                               | 1     |
| 11     | الفصل الأول : ملامح الهند الطبيعية والجغرافية       | 4     |
| 11     | وجه الهند من الجو                                   | 4     |
| 11     | تقسيم الهند الجغراف                                 | ٤     |
| 11     | صورة الهملايا من الجو                               | ٥     |
| 14     | موقع الهملايا والمناطق الشهيرة فى أحضانها           | ٦     |
| 14     | شهر الهند                                           | ٧     |
| 14     | كشمير                                               | ٨     |
| 14     | ولايتا السند وبنجاب .                               | 1     |
| 14     | المناطق الجبلية المتاخمة لحدو دولاية السند          | ١.    |
| 18     | ثهر الجنجا والبرهمبترا والمناطق الشهيرة بين شواطئها | 11    |
| 18     | ولاية بنغال ومدينتها الشهيرة كلكتا                  | 17    |
| 10     | التقاء بهرى الجنجا والحمنا فى الله آباد             | 14    |
| 10     | مدينتا بنارس وآغرا                                  | 18    |
| 10     | ولاية بهار مسقط رأس بوذار                           | 10    |
| 17     | دلمي العاصمة                                        | 17    |
| 17     | الهضاب الشرقية والغربية وأشهر المدن حولهما          | 17    |
| 17     | أشهر مدن الهضبة الغربية                             | 1.4   |
| 14     | بومبای                                              | 14    |
| ۱۸     | الأرض الجنوبية وأشهر مدنها                          | Y•    |

| المفحة | الموضوع                                                   | الرقيم |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 19     | مدرأس                                                     | 71     |
| 19     | ميسور                                                     | 77     |
| 11     | كيرالا                                                    | 74     |
| ۲.     | ين المنود والهنود الحمر                                   | 4.5    |
| ۲۱     | الْهُصل الثانى : أوائل الحضارات الهندية المعاصرة للحضارات | 40     |
|        | السومرية في أرض الرافدين والفرعونية في وادى النيل:        |        |
|        | « موهنجودارو وهارابا »                                    |        |
| 44     | حضارة الشرق الأوسط : أرض الرافدين وفلسطين ومصر            | 77     |
| 72     | أسباب ظهور هذه الحضارات                                   | . 47   |
| 78     | مناطق الشرق الأوسط الأخرى                                 | ۲۸     |
| 40     | سبب وجود الملامح المتشابهه بين سكان الهند والعراق         | 44     |
| 77     | أوجه التشابه الأخرى بين الهند والعراق                     | ۳.     |
| 79     | بين الهند والعراق ومصر                                    | ٣١     |
| ۳٠     | معالم الحضارة فى وادى نهر الحند                           | 44     |
| 4.     | التجارة والبضائع التجارية                                 | , 44   |
| 40     | وسائل المواصلات                                           | 4.5    |
| 77     | المبانى : طرازها ومواد بنائها ومحتوياتما                  | 40     |
| 44     | الملابس والحلي                                            | 41     |
| ٤٠     | الأدوات المنزلية                                          | 47     |
| 13     | الحيوانات                                                 | ۳۸     |
| 24     | نظام الری                                                 | 44     |
| 24     | المعادن<br>الأسلحة                                        | ٤٠     |
| 24     | الأسلحة                                                   | ٤١     |
| 27     | الاسلحة                                                   | ŧ,     |

| لصفحة | الموضوع                                             | الرقم |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| \$ 1  | الدين                                               | £Y    |
| ٤٦    | مراسيح الدفن                                        | 24    |
| ٤٨    | دور حضارة وادى بهر الهند في تكييف التقاليد الهندية  | ٤٤    |
|       | و ديانتها عبر القرون                                | ].    |
| ••    | الهند تتجاوب مع العراق في بعض النواحي               | . 20  |
| ٥٣    | امتداد الحضارة في وادى نهر الهند وحياتها            | 13    |
| ٥٥    | متاعب هذه الحضارة وأسباب اضمحلالها                  | ٤٧    |
| 70    | من هم الدراوديون ؟                                  | ٤٨    |
| 04    | نهاية المخضارة الدراويدية                           | . 29  |
| 11    | الفصل الثالث : الحضارة الآرية وديانتها              | 0.    |
| 11    | تحقيق شخصية الآريين                                 | 01    |
| 74    | معنى الآرى                                          | ٥٢    |
| 74    | حياة الآريين فى بلادهم ولغاتهم                      | ۳٥    |
| 78    | أسباب اندثار حضارة وادى بهر الهند إلى الأبد وانتصار | ٥٤    |
|       | الآريين                                             |       |
| 77    | مقار الآريين في الهند وظهور النظام القروى وازدهاره  | 00    |
|       | في عهدهم                                            | ·     |
| ۷۵    | ظهور أولى المدن والحكومات المدنية في العصر الآرى    | 76    |
| ۷٦    | النظام الزراعي بين عصرى حضارة وادى ثهر الهند        | . •A  |
|       | والآرين                                             |       |
| ٧٧    | الآلهة والطقوس من الأصل الهندى والأوربي             | ٨٥    |
| ٨٢    | <b>~</b>                                            | . 09  |
| ٨٣    | T لهة حضارة نهر الهند عند الآريين                   | 7.    |
| I     | J                                                   |       |

| الصفحة | الموضوع                                                       | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| ٨٥     | دور ڤشنو وسيڤا في خلق نهر الجنجا المقدس                       | 71    |
| ٨٨     | الآلهة التي ظهرت على تراب الهند                               | 77    |
| ٨٩     | البرهما وتطور مدلولاته إلى الكهنة وإله الآلهة والطائفة العليا | 74    |
| 44     | آلهة الحيوانات والجمادات                                      | ٦٤    |
| 44     | حياة الآلهة وصفاتها مثل الإنسان                               | ٦٥    |
| 41     | عقائد الآريين وتجاوبهم مع الشرق الأوسط                        | 77    |
| 40     | الطقوس                                                        | ٦٧    |
| 90     | تجاوبالآريين مع بعض عقائد الشرق الأوسط                        | ۸۲    |
| 44     | الآخرة                                                        | 79    |
| 4.4    | طبيعة ديانة الثيدا                                            | ٧٠    |
| ٩٨     | كتب الشيدا وقيمتها                                            | ٧١    |
| 1      | تفوق طبيعة الكهنوت وظهور الطبقات                              | ٧٧    |
| 1.8    | عقيدتاكارما والتناسخ وصلتهما بالنظام الطبقي                   | ٧٣    |
| 1.7    | فلسفة نفى الذات أو الحلول أو وحدة الوجود من خلال              | ٧٤    |
|        | كتاب اليوبانيشاد                                              |       |
| 1.7    | أصحاب نظرية وحدة الوجود                                       | ٥٧    |
| 1.4    | الكهنة ووحدة الوجود.                                          | ٧٦    |
| ۱۰۸    | اليوجا                                                        | ٧٧    |
| 11.    | التقمص أو التجسد                                              | ٧٨    |
| 114    | إثبات الذات أو الفلسفة الإيجابية من خلال كتاب الجيتا          | ٧٩    |
| 118    | الجيتا                                                        | ۸۰    |
| 118    | الإلحاد                                                       | ۸۱    |

| المشمة | الموضوع                                                | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| 117.   | حركة بهاكتي كرد فعل ضد عقيدة التناسخ والتفرقة الطبقية  | ٨٢    |
|        | العنصرية                                               | 1     |
| ۱۱۸    | أسباب ظهور الاتجاهات المتناقضة المتصارعة فى هذا العصر  | ٨٣    |
| 114    | كتب الشريعة الهندوكية                                  | AE    |
| 17.    | موقف الهندوكية من الرسالة السياوية                     | ٨٥    |
| 177    | هل صنع الآريون التماثيل والأصنام ؟                     | ٨٦    |
| 177    | هل كان الآريون نباتيين أصلا ؟                          | AV    |
| 145    | طبيعة الديانة الهندوكية و سر خلودها                    | ٨٨    |
| 177    | ملحمة المهابهاراتا                                     | ٨٩    |
| 174    | ملحمة الرامايانا                                       | ۹٠    |
| 142    | كرشنا وراما واتخاذهما صورة الآلهة                      | 91    |
| 124    | الديانة الحينية                                        | 44    |
| 180    | بوذا : حياته وتعاليمه                                  | 94    |
| 101    | البوذية فى عصر بوذا                                    | 95    |
| 104    | البوذية بعد وفاة بوذا                                  | 90    |
| 102    | فرقتان بوذيتان : المهايانا والهينايانا                 | 94    |
| 100    | الفصل الرابع : دخول الهند في طور الحضارة من جديد       | 44    |
|        | والتقاؤها مع العواصم الحضارية الكبرى فى العالم         |       |
| 101    | بقية أجزاء الهند طوال العصر الآرى                      | 41    |
| 109    | الهند والشرق الأوسط منذ القرن الثامن قبل الميلاد}      | 99    |
| 171    | الهند وإيران                                           | 1     |
| 177    | ظهور اليونان علي المسرح العالمي واتصالها بالشرق الأوسط | 1.1   |
|        | والهند                                                 | ļ     |
| - 1    |                                                        | 1     |

|        | ۳.                                                                             | . •    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الصفحة | الموضوع                                                                        | الرقم. |
| 170    | الهند واليونان : قبل غزو الإسكندر                                              | 1.4    |
| 177    | الإسكندرو الهند: والتقاء الحضارات العالمية في ساحة واحدة                       | 1.4    |
|        | لأول مرة                                                                       | 1.8    |
| ۸۲۸    | ظهور أول إمبراطورية بقيادة شندر غبت                                            | 1.0    |
| 171    | الإمبراطور أشُوكا : مبشر الديانة البوذية فى العالم                             | 1.57   |
| ۱۷۱    | الإمبر اطور أشوكا وتوطيد علاقات الهند مع آسيا ومصر                             | 1.4    |
|        | واليونان وانتشار البوذية فى عصره                                               |        |
| 178    | العلاقات الهندية واليونانية بعد أشوكا                                          | 1.4    |
| ۱۷۰    | الصين في مجال الحضارة والفكر                                                   | 1.9    |
| 141    | الديانة الكونفوسية                                                             | 11.    |
| ۸۱     | الديانة التاوسية                                                               | 111    |
| ۱۸۱    | المدرسة القانو نية                                                             | 117    |
| ۲۸۱    | الصين والشرق الأوسط                                                            | 114    |
| ۸٤     | الهند والصن                                                                    | 118    |
| ۸۵     | الهندوكية منذ عصر الإمبراطور أشوكا                                             | 110    |
| ۸٦     | الهندوكية فى موقف الدفاع                                                       | 117    |
| ۸۸     | الصراع بين اللغتين : السنسكريتية والبالية وازدهار الفنون                       | 117    |
|        | و الآداب                                                                       |        |
| 11     | مسرحية شكنتلا                                                                  | 114    |
| 44     | 3 3 13                                                                         | 114    |
| 98     |                                                                                | 14.    |
| 90     | الفصُّل الخامس: الهند منذ القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن<br>السابع الميلادى | 171    |

| الرقم | الموضوع                                                 | الصفحة) |
|-------|---------------------------------------------------------|---------|
| 144   | ظهور الإمىراطورية الرومانية على المسرح العالمي واتصالها | 197     |
|       | بالهند                                                  |         |
| 144   | تطورات جديدة في إيران والعراق خلال العصر الروماني       | 144     |
| 145   | العصر الساسائي                                          | 7.1     |
| 140   | الحركات الدينية والعلمية فى إيران                       | ۲۰۳     |
| 177   | الصلات بن الهند والروم                                  | 4.5     |
| 177   | جنوب الهند في مجال الحضارة واتصاله بالروم               | 7.7     |
| NYA   | الإسكندرية وجنوب الهناء                                 | 1.4     |
| 179   | ظهور لغة دولية شعبية في الإسكندرية                      | 4.4     |
| 14.   | الهند وبلاد العرب                                       | 4.4     |
| 141   | مجد الديانة البوذية كديانة عالمية أولى                  | ۲۱۰     |
| 144   | الهندوكية في آسيا الصغرى وسوريا                         | 717     |
| 144   | مشكلات الرومانية ومصائبها                               | 717     |
| 145   | الفلسفة الغنوصية واتصالها بالبوذية                      | 712     |
| 140   | مدرسة الإسكندرية                                        | 410     |
| 147   | اللقاء بين المسيحية والبوذية في الأسكندرية              | YIA     |
| 127   | الإسكندرية مركز الثقافة في العهد الروماني               | 777     |
| 144   | معالم الحضارة البوذية والهندوكية                        | 178     |
| 149   | الغاندارا مدرسة الفن المعارى البوذى الجديد              | 770     |
| 12.   | تطور فن الغاندارا                                       | 777     |
| 121   | ماثورا                                                  | 777     |
|       | سانشي                                                   | 74.     |
|       | الآثار البوذية الأخرى والعملات                          | 777     |

| ****   | 1                                                   |       |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|
| الصفحة | الموضوع                                             | الوقم |
| 772    | أغوار أجنتا ومعابدها                                | 122   |
| 744    | أغوار الورا ومعابدها                                | 120   |
| 45.    | اليفنتا                                             | 187   |
| 710    | بنارس                                               | 124   |
| 720    | عصر شندرغبتا موريا الذهبي                           | 184   |
| 447    | تدوين الشريعة الهندوكية                             | 184   |
| 401    | تطور الديانة الهندوكية منذ القرن الأول الميلادى     | 10.   |
| í o Y  | پور اناس                                            | 101   |
| 707    | ظهور المرونة في الهندوكية                           | 104   |
| 404    | سبب إنسحاب البوذية من مكان القيادة                  | 104   |
| 404    | إنتشار الحضارة الهندية في جنوب شرق آسيا             | 108   |
| 707    | العلوم والفنون في عصر غبتا                          | 100   |
| 707    | اللغة أالسنسكر يتية                                 | 107   |
| 401    | الطب                                                | 104   |
| 709    | علم الفلك والهيثة                                   | 101   |
| 77.    | بدأية عصر الظلام منذ سقوط إمبراطورية غبتا إلى الفتح | 109   |
|        | الإسلامي                                            |       |
| 771    | استقلال جنوب الهند عن الشمال حتى فى العصر الإسلامي  | 14.   |
|        | وازدهار حضارته                                      |       |
| 774    | فنون الشرقى الأوسط في الجنوب                        | 171   |
| 470    | معبد مدوری                                          | 177   |
| 777    | مهاباتی بورم                                        | 174   |
| 777    | الختام                                              | 178   |
| 777    | اللغات المديدة                                      | 170.  |

| الصفحة | الموضوع           | الر قم |
|--------|-------------------|--------|
| 747    | الرقص             | 177    |
| 771    | الموسيقي والغناء  | 177    |
| 17.1   | المسرح والتمثيل   | 174    |
| 474    | الأعياد الهندوكية | 179    |
| 444    | المراجع           | 14.    |

#### قائمة اللوحات

| •         |                                                        |       |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| الصفحة    | الموضيوع                                               | مسلسل |
| 44        | تمثال حجری لرجل من موهنجودارو                          | 1     |
| ۲۸        | تماثيل للسومريين من أرض الرافدين                       | ۲     |
| ۲۸ ا      | تماثيل نحاسية لراقصات من هارابا                        | ٣     |
| 44        | زهرية مرسومة من موهنجودارو                             | ٤     |
| ۳۸        | حلی من موهنجودارو                                      | ٥     |
| 44        | حمام عظیم من حضارة مو هنجو دارو                        | ٦     |
| ٤٢        | أختام وتمائم من موهنجودارو                             | ٧     |
| ٥١        | الإله سيثا من حضارة موهنجودارو ذى الوجوه الثلاثة       | ٨     |
| ۷۱        | غاندى                                                  | 4     |
| ٧٢        | ونی بهاوی                                              | 1.    |
| ٧٩        | الإله اندرا بجلس على فيله                              | 11    |
| <b>74</b> | أغنى إلحة النار                                        | 14    |
| ۲۸        | الإله ڤشنو ينام على الأفعى                             | 14    |
| 41        | الآلهة تقوم بطحن مياه البحار                           | 11    |
| 44        | الإلمة لاكشمى                                          | 10    |
|           | هانومان ـــ البطل القرد ــ يخوض المعركة ضد راون ــ ملك |       |
| 144       | سیلان ــ فی نصرة راما                                  | 17    |
|           | سيتا وهانومان ويتوسطهما راما وتحبّهم جماعة من القرود   |       |
| 140       | تقدم لهم الصلوات                                       | ۱۷    |
| 147       | الإله سيڤا فى صورة جديدة عند الآريين والدراوديين       | ۱۸    |

| الصفحة | الموضـــوع                                                 | 1  |
|--------|------------------------------------------------------------|----|
| 147    | كرشنا وهو طفل يلعب على ثعبان                               | 19 |
| 144    | كرشنا يسرق ملابس راءيات الغنم                              | ٧. |
| 177    | العملات والأختام الهندية واليونانية التي عثر عليها في شمال | 41 |
|        | الهند الغربية '                                            |    |
| ١٧٧    | ثلاثة أسود ذات شوارب خشنة ، رمزاً للسلام والمحبة           | 44 |
| į      | للامبراطور أشوكا . وتحتها ثور وضعها أشوكا على              |    |
|        | أعمدة من الصخور خلال القرن الثالث قبل الميلاد .            |    |
|        | وهذه الأسود قد اتخذتها حمهورية الهند الآن رمزآ             |    |
|        | للسلام والمحبة بين الشعوب العالمية                         |    |
| ۱۷۸    | ديمي ترپوس (Demetrius : ١٦٠ ــ ١٦٠ ق.م) ملك                | 74 |
| -      | باكتيريا اليونانى يلبس ملابس عليها رسوم الأفيال رمزآ       |    |
|        | لانتصاره على الهند وضمه إياها إلى حوزته                    |    |
| 174    | هندية خلال العصر اليونانى بالهند                           | 71 |
| Y17    | اثنان من الرهبان البوذيين                                  | 40 |
| Y1V    | ثلاثة من الرهبان الهندوس على طريقة اليوجيين                | 77 |
| 774    | تمثال بوذا المصنوع خلال القرن الثانى ــ الحامسالميلادى     | 77 |
|        | وفق الفن الغاندارى                                         |    |
| 774    | بوذا يستحم ويغسل ثيابه في نهر نر نغانا بعد جهاد نفسي شاق   | YA |
|        | استمر ٰست سنوات ، ثم يتجه إلى الشجرة الني اعتكف            |    |
|        | فى ظلها حتى حصول النور والمعرفة ( تمثال من جاو ا )         |    |
| 744    | معبد بوڈی فی سائشی                                         | 74 |
| 744    | البوابة الشهالية من هذا المعبد . وفي الأفريز الأول نرى     | ٣٠ |

| الصفحة       | الموضـــوع                                            | ]   |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----|
|              | شجرة مقدسة ترمز إلى وفاة بوذا وحصوله على المعرفة      |     |
|              | تعت ظلها . وعلى ممن الأفريز الأسفل نرى عجلة وهي       |     |
|              | رمز الوعظ الأول لبوذا الذي يعتبر بمثابة القوانين      |     |
|              | البوذية . وعلى الشمال نجد الإلهة لاكشمى بين الفيلين   |     |
|              | وهما يرشان علمها ماء نهر الجنجا المقدس . ومهذا يشر    |     |
|              | هذا المعبد إلى خاط بين العقائد البوذية والهندوكية .   |     |
| 740          | معبد الشمس في كوراناك                                 | ۳۱  |
|              | تمثال بوذا صنع حديثاً في معبد «لينغ اين» في «هانغ هو» | 44  |
| 747          | بالصن بارتفاع يبلغ ٩ أمتار تقريباً .                  |     |
| 747          | معبد بوذا شید حدیثاً فی بکین بالصین                   | ۳۳. |
| 727          | الإله سيڤا وبارواتى زوجته فى معبد الورا               | 48  |
| 724          | معبد كايلاسا فى أغوار الورا                           | 40  |
| 722          | أغوار أجنتا                                           | 47  |
| 729          | أول معبد هندوكي في عصر غبتا على طراز روماني           | **  |
| 772          | معبد مدوری بمدراس                                     | .4¥ |
| 478          | معبد مهابالى بورم بمدراس على خليج بنغال               | 44  |
| <b>Y Y Y</b> | رقص بهاراتياناتام المدراسي                            | ٤٠  |
| 777          | آبلات موسيقية                                         | ٤١  |
| 474          | رقص بهاراتياناتام                                     | ٤Y  |
|              | حكاية عاطفية تعبر عنها بالأيدى والعيون في رقصة شعبية  | ٤٣  |
| ۲۷۳.         | من ولاية راجستان                                      |     |
| ٨٧٤          | رقص كاتاكالى من مالابار                               | ٤٤  |

| الصفحة | الموضيوع                                             | مسلسل |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
| 475    | رقص دارجلتغ الشعبي                                   | ٤٥    |
| 445    | رق <i>ص</i> مانيبور                                  | ٤٦    |
| 440    | رقصات غاربا الشعبية في جچرات                         | ٤٧    |
| 440    | ألعاب الأطفال في العيد                               | ٤٨    |
| 777    | رقص شعبي بمناسبة الحصاد فى غوا                       | ٤٩    |
| 777    | رقص قبائل ناغا الشعبي في آسام                        | ٥٠    |
| **     | رقص يقدمه فرقة بوداشانكار                            | ۱٥    |
| **     | رقصات باليه تقدمها فرقة فی بومبای                    | ٥٢    |
| 444    | يعزف على الستار                                      | ۳٥    |
| 444    | فينا الآلة الموسيقية                                 | ٥٤    |
| 44.    | يعزف على آلة الشهنائى الموسيقية                      | ٥٥    |
| 474    | مشهد من مسرحية شكنتلا                                | ۲٥    |
| 444    | إحراق جثة راون وأعوانه                               | ٥٧    |
| 444    | الموكب الملكى بمناسبة الاحتفال بعيد دوسيراه فى ميسور | ۸۰    |
| 44.    | الاستحمام في نهر الجنجا المقدس في معبد بنارس         | ٥٩    |
| 44.    | احتفال دوسيراه                                       | ٦.    |
| 44.    | تمثال الإله دُورغا فى احتفال عيد دوسيراه فى بنغال .  | 71    |

#### الخرائط

١ — الهند والعراق

۲ \_ الهند

٣ ــ الهند والامبراطورية الرومانية

### THE ANCIENT INDIA: CIVILIZATIONS AND RELIGIONS

By

Dr. Muhammad Ismail Nadwi M.A. (Cairo) Ph.D. (Ain Shams)

الثمن ٥ } قرشا





. 14A. — — 144